

(بحثُ نَظري وتطبّيقي في الأسْهَاء وَالصِّفات)

ا بوالعبا*س الحدا*بن ميت ت ۷۲۸ ه

بحقيق الوليدبن عبدالرحمن الفريان -

> الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ

حقوق الطبع محفوظة للمحقق الطبعة الأولى معادد ١٤٠٨

# بسرالله التمزالتي

#### تمهيد

الخلاف في المسائل الفقهية أو الفرعية كان واضح القسمات في الفكر الإسلامي منذ عصر الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ وطيلة القرون المفضلة.

وعلى إثره تشعبت المدارس الفقهية وتنوعت.

وهي ظاهرة محمودة ودليل جهيرٌ على متانة الأسس وثباتها، غير أنهم لم يكونوا قط يعرفون خلافاً في مسائل العقيدة وما يلوذ بها، ولم يكن الجدل حولها أمراً مألوفاً بينهم. بل كانوا يخذرون الحوض في قضاياها، ويتجنبون كل ما يمكن أن يمس بها ولو من طرفٍ خفيٍّ. وكانوا يكتفون بما ورد في النصوص فحسب ويفهمونه كما فهمه السّلف الصالح.

أمَّا المتفحص للتراث العقدي الموجود بين أيدي الناس اليوم، فإنه يصاب بالحيرة الشديدة، ويصدم برُكام لاحدَّ له من الأَفكار، والاتجاهات، والأَلوان الثقافية التي تعود في مجملها إلى جذور ضاربة في أعماق الموروثات الإنسانية.

وبنظرة واعية متأملة لا يصعب إدراك أن هذا النتاج العقلي الزاخر ما هو إِلاَّ تُمرة من ثمار الانفتاح الثقافي الذي آستمد وجوده من: آختلاط المسلمين بغيرهم من الأجناس والشعوب، والحركة العشوائية للتعريب التي آنطلقت منذ وقت مبكر، وشجع عليها التسامح الذي اصطبغ به المسلمون تجاه غيرهم، مما أدَّى في النهاية إلى تمّوجات خطيرة، هبَّت بعنف على المعتقدات الدينية، وكادت أن تقتلعها، لولا عناية الله ثم بقيَّة من علماء صادقين مخلصين، آستنقذ الله بهم أُمَّة الإسلام، فأعادوا الحقَّ إلى نصابه، ودافعوا دفاع الأبطال.

وليست وقفات الإمام أحمد بن حنبل ــ ونحن نتحدث عن هذه البطولات ــ ببعيدة عن أذهاننا. تلك الدروس البليغة النادرة، التي تنظر اللها الأجيال في إكبار.

وليس \_ أيضاً \_ ذلك النشاط المأسوي \_ الذي نجم عنه مع بالغ الأسف خلخلة البنية الاجتماعية، ودفع بالكثير من المنحرفين إلى تبني اتجاهات فكرية شاذة، قضوا حياتهم في تشييدها وتأصيلها والذود عنها بكل قوة \_ غائباً عنا لانعكاساته الواضحة على المجتمع، وبصماته التي برزت على شكل فرق وطوائف متصارعة، تأججت بينها المكائد والدسائس.

وتحوَّل التنافس فيما بينها إلى معارك داخلية مستعرة تمور في أحشاء المجتمع، خسر على أثرها الجم الغفير من الطاقات والاستعدادات والمواهب. وقضت على آمالٍ كبار، وقذفت به في معمعةٍ ودوَّامات لم يتخلص من آثارها البغيضة حتى هذه الساعة.

والمؤلم حقًا أنهم آستطاعوا إجبار علماء السُّنَة أنفسهم ــ المتأخرين بوجه خاص ــ على السماح بتسرب الأفكار الضالة إلى كتبهم، معن طريق إيرادها من أجل فضحها والرد عليها، مما ساعد على تشويش الأذهان، وضمن لها البقاء، إضافة إلى الجهود المستميتة التي بذلها ويبذلها المستشرقون وأضرابهم، وما تقوم به بعض الجامعات والمراكز العلمية

المخدوعة في سبيل ترميم ما آندثر من تلك المذاهب ونبش مخطوطاتها وإخراجها للناس.

وبالرغم من هذا الطوفان العارم لم تعدم الأُمَّة الإسلامية \_ في القديم والحديث \_ من رجال أفذاذ، بذلوا كل ما في وسعهم، وناضلوا حتى آستطاعوا بعد كفاح مرير، أن يثبتوا أقدام الحقِّ في قلوب الناس، ويقودوهم إلى حادة الصواب، ويردوهم إلى كتاب الله وسنّة رسوله عَيْسِيَّة.

ومن هؤلاء، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية النميري \_ رحمة الله عليه \_، الذي بذل جهداً رائعاً في تخليص العقيدة الإسلامية مما علق بها من أوشاب وأوضار، حجبت الكثير من صفائها وبساطتها، حتى بدت وكأنها طلاسم ورموز، لا قبل للإنسان بفهمها وآستيعابها، فأعاد إليها نقاءها الآسر الجذاب، رغم المعوقات والمحاولات البائسة التي خطط لها ونفذها خصومه عسى أن تثنيه أو تخفف من حركته الدائبة.

ورسالته هذه تحكي بصدقٍ جانباً من جهاده العبق المشرق.

### موضوع الرسالة:

توحيد الأسماء والصفات أو المعرفة والإثبات، يأتي \_ عند أهل السنّة والجماعة \_ في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية بعد توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية على التوالي. وقد أسخى أهل الكلام بجهود جبارة في سبيل تقرير القسمين الأخيرين<sup>(۱)</sup>، وجعلوا توحيد الأفعال (توحيد الربوبية) هو التوحيد المطلوب، وزعموا أنه معنى قولنا لا إله إلا الله.

والحُقُّ أَن هذا القسم على أهميته البالغة لا يمكن أن يسبق توحيد الألوهية وذلك لثلاثة أمور:

أحدها: أن مشركي العرب الذين بُعث إليهم محمد عَيِّلِكُمْ لَمُ يَكُونُوا يَخْالُفُونَهُ فِي كَتَابِهُ: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ الله ﴿ (٢)، وهم مع هذا الإقرار الصريح مشركون.

وثانيها: أن توحيد الربوبية أمر مركوز في الفِطرِ الإنسانية السليمة، يعرفه كل سويٍّ من نفسه، وتبدو له الدلائل عليه في كل أفق من آفاق الحياة.

وثالثها: أَن توحيد الأُلوهية هو الذي بعث الله به جميع الرسل، كَا قال: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنْ آعْبُدُوا الله

<sup>(</sup>١) الربوبية والأسماء والصفات.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر: آية ٣٨.

وَٱجْتَنِبُوا ٱلطَّاغُوت ﴾ (١).

وطريقة السّلف الصالح وأهل السنّة والجماعة التي نهجوها فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات: واضحة سلسة، تقود الإنسان بكل قناعة وتسليم إلى الصواب من غير تعقيد أو التواء أو تناقض، فهم يُسَمُّون الله تعالى ويصفونه بما سمَّى ووصف به نفسه، أو سماه ووصفه به رسولُهُ عَيْنِكُ من غير تحريفٍ ولا تأويل، ومن غير تكييفٍ ولا تمثيل، ويقفون مع النَّصِّ حيث وقف، دون أن يقحموا العقل ويزجوا به في قضايا من المُحال أن يصل فيها إلى نتيجة حاسمة ينفرد بها عن النصوص.

فاستفادوا من تجارب الأمم السابقة، ووقُرُوا على أَنفسهم العناء والمشقة.

غير أن هناك فئام من الناس آستهواهم تكرار التجربة مرة أُخرى، والخوض في نفس المستنقع الآسن، آنسياقاً مع التقليد، وحبًّا في المغامرات الفاشلة.

فلم يجنوا من وراء ذلك إلا مزيداً من القلق والاضطراب؛ برز بشكل واضح فيما تركوه من آراء بثُّوها في كتبهم، وضللوا بها الجهلة والعوام ومن يشبههم.

وحتى يحكموا خطتهم، ويخفوا ما تحمله من زيغ، آتجهوا إلى النصوص الصريحة فأعملوا فيها معول الهدم والتحريف والتأويل، وآمتطوا المجاز لتحقيق هذا الهدف.

<sup>(</sup>١) سورة النحل: آية ٣٦.

ولقد تنبه إلى هذه اللعبة القذرة العلماءُ المتبصِّرون، فقطعوا عليهم الطريق، وفضحوا طواياهم (١).

والرسالة المدنيَّة التي نسعد بالتقديم لها ساهمت بما تحمله من فكر ناضج في إيضاح الحقيقة، والكشف عنها بأسلوب آخذ.

ونقل المؤلفُ خلالها نقاشاً كان قد دار بينه وبين بعض الناس حول الأسباب التي لابدَّ منها في صرف الكلام من حقيقته إلى مجازه، وذلك استجابة لطلبِ تلقاه من أحد علماء المدينة.

وقد أفاض في بيان مسألة تأويل الصفات، وما يحمله مذهب الأشاعرة على وجه الخصوص من تناقض مؤلم على اعتبار أنه صورة مصغرة للانحرافات في هذا الجانب.

## النسخ المعتمدة:

تمكنت من الحصول عند تحقيق هذه الرسالة على ثلاث نسخ خطيَّة علاوة على النسخة المطبوعة وهي كما يلي:

الأولى: وسجل في بدايتها ما يلي: (بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي ونعم الوكيل، هذه رسالة لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى تعرف بالمدنيَّة جواب سائل سؤال «كذا» لبعضهم فقال...).

وتقع في أُول مجموع، يضم رسائل مختلفة للمؤلف.

<sup>(</sup>١) توسّع العلاَّمة شمس الدين بن القيم في إبطال انجاز وعده طاغوتاً ثالثاً استغرق في نقضه صفحات طوال من كتابه «الصواعق المرسلة».

في ٩ ورقات كتبها عبد الله بن حمد بن شريف<sup>(١)</sup> سنة ١٢٦٧هـ كما هو مدون في آخر المجموع.

وخطها جيد.

ومسطرتها ٢١ سطراً، وآتخذتها أصلاً؛ لجودتها ومعرفة ناسخها، وتاريخ النسخ.

وقد تفضل الشيخ إسماعيل بن عتيق فأذن بتصويرها من مكتبته الخاصة.

الثانية: كتب على صفحتها الأولى ما نصه: (بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم رب يسرّ وأعن يا كريم. هذه رسالة لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى تعرف بالمدنية جواب سؤال لبعضهم فقال....).

وتشغل صدر مجموعة من الرسائل للمؤلف، محفوظة في خزانة مكتبة الرياض السعودية تحت رقم ٨٦/٥٣١، وتقع في ٦ ورقات كتبت بخط جيد، ومسطرتها ٢٤ سطراً، ورمزت لها بحرف (ر).

الثالثة: وذكر في مستهلها ما صورته: (الرسالة المدنيَّة. بسم الله الرحمن الرحم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله في رسالته المعروفة بالمدنيَّة جواب سؤال لبعضهم....).

وتقع أيضاً في بداية مجموعة من الرسائل للمؤلف وغيره، في نحو ٤ ورقات محفوظة بخزانة مكتبة الرياض السعودية تحت

<sup>(</sup>١) لم أَقف على ترجمته فيما بين يدي من المصادر.

رقم 1.7777، وكاتبها هو الشيخ إبراهيم بن حمد بن عيسى (١) كما هو مدون على بعض رسائل المجموع، ومسطرتها 1.7 سطراً، غير أنها نسخة مختصرة أسقط منها بعض الفقرات (٢)، وقد نبهت عليها في الهوامش، ورمزت لها بحرف (أ).

الوابعة: وهي مطبوعة ضمت مجموع فتاوى ابن تيمية الذي رتبه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم ونشره بداية من سنة ١٣٨٢هـ، وتقع في ١٢٠ ورقة تقريباً من الجزء السادس، الصفحات ٣٥١ ـ ٣٧٣: أولها: (وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه...)، وكتب في الهامش: (تعرف بالمدنيَّة في الحقيقة والمجاز في الصفات)، وهي نسخة لم تسلم من التحريف والنقص. وقد رمزت لها بحرف (ط).

### توثيق الرسالة:

ذكرها ابن قيِّم الجوزية (ت ٧٥١هـ) في ثبت أسماء مؤلفات ابن تيمية ص٣٠، كما أشار إليها ابن عبد الهادي في كتابه «العقود الدُّرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية».

فقال: وله رسالة كتبها إلى الشيخ شمس الدين الدباهي تسمى المدنيّة (٣).

وهذا دليل كاف على صحة نسبة الرسالة إلى المؤلف، إضافة

 <sup>(</sup>١) ترجمت له في مقدمة رسالة «نزهة الأسماع» لابن رجب ٩.

<sup>(</sup>٢) أَلْمَ الناسخ إلى ذلك ق/٢ ، ق/٤.

<sup>(</sup>٣) «العقود»: ٣٧

إِلَى أَن جميع النسخ قد نصَّت على ذلك.

## منهج التحقيق :

آتبعت في تحقيق الرسالة طريقة النص المختار مع الحرص على إبقاء الأصل ما أمكن، وأشرت إلى آختلافات النسخ.

كا عزوت الآيات الكريمة، وخرجت الأحاديث والآثار، وترجمت للأعلام، حيث وجدت ذلك مفيداً.

#### وبعسد

أُرجو أَن أَكون قد وُفقت إلى الصواب، والحمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ويرضى.

كتبه الوليد بن عبد الرحمن الفريان الرياض ١٤٠٧/١٢/٨

نماذج النسخ

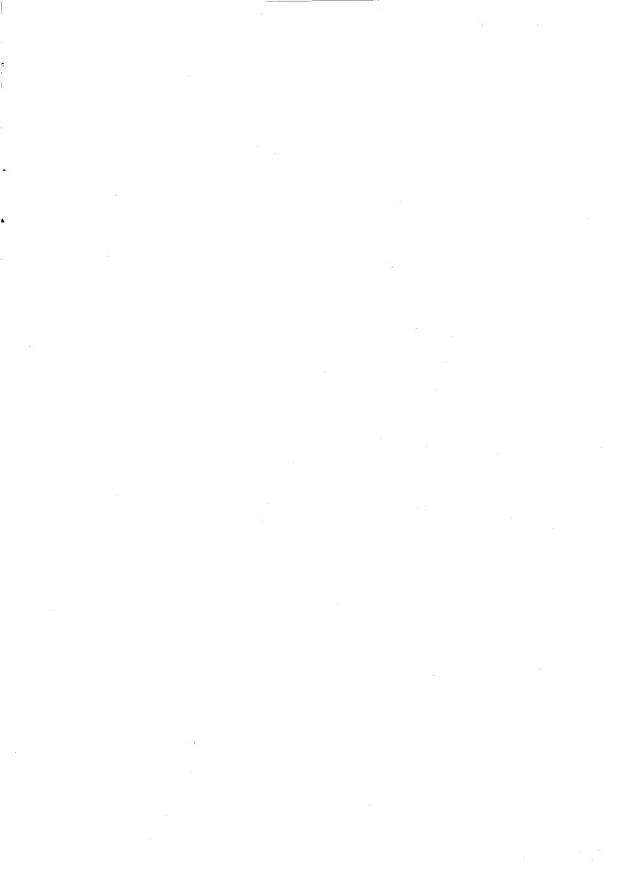

سكاد المرمنة طبيتس الاحباء والاسوافية المهاجرينيا والانصاروسانزا كمؤسنة ودحة اللدويوكاندا فالنش الامام العارف الناسك المقتدي الزاهد العا يدشيس الدبن كتب الله غ فليه الامان وامده توقع منه وانا ه بعير من عد وعلمه شلائه علما وحعله أساله المقتدب وحنيبه واللمآفايه في المينا والاحرة انه ولم ذاكر والغاد اعليه سرجيد لمان عليك ورحمة العدور سكانه أمثا لحد فاناخد البنجالاي عدوعاله وسأنسلماكنا والكذاحسن العالمك بالعالم كنبركا مواهله وعاستي لكم وجه وعنطاله ومرصواستة الأماون واعضا الافتدوس مرص ويحوه مناصار الديبالسلغ الدرجات فتشر العاعبها وسنقطاع الكتاابها والمتكونالي وفيااختاره المدلع لالاستعاوق غازل

اللوحة الأولى من الأصل

اللوحة الأولى من النسخة (أ)

فاظهرال حرالنونزونس الملحق لحسدالانبي اخرت البرحسوالد الكيائ أكشروه ذاباب واسع فخون لم يحواله لهؤول فمالين لؤدون بعيدي النه فعوا كمشره مزيين لكف نبزر وكباشك والمقام عكيم وعيرات وسراة وعالميرين والدكرما ولوالنفاع والحيد واهزاليتيمن معرفون مأهوا كمدب سائوله والملق الطيبة وترشئن لمرفوق المدينة كمنابا متضمن لخبارها كا سنغلفبا وسكة فلعانغ فونآي أنج لسرو إعالمين وسير استرا يستح ووالرويح لمجعبر و فا إنعم المرتعاع موضع اخرالناس، بديارته عط ثلا فترا فوال السائد يقولك مدالير منفنان فصفاك فان حكم احكمهم منفاع منهائ والمدوقد رار والايتروكا مفيتنون جيع صفانة التي وسقبها نفسه ووصفه تا البياق وانشا دكت بعادسفان عيركان السيء فانسي باغير شارفي فارص عليم ميع بضع حلم عكور صبور فالارمؤس واعتلاكب مع نَفِي أَلْمُ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ هن الآبيز بن الأشان والنسنوير ودنسة صفاح الهركسسبزخلق البروانسسة وآلماخه منتأ سرالنسة والاصافرومنه فالوحد جلدالان ككث اجابه واسما ومعاوي كبشبهت وقيتر مرق ترالك والفرنشي النويراالذي كاصهينكم معباره الملوكين كمتابع فطفته مع بملحضم وله لمنز اللعاقي البعوك والارض فنذيره فلغا نري للنشيد ومصعاة كديرون بجيع مأسععرونيه المسرونيان الاحاء والصفاهة والمان المرواج الأمروا فيجازا بببد وانتمثيل منهم من معوليد كدور تكالمد في المنتط مفولى الببان هاالمعمينان والفرظ والساكترنبي وسيك أرحم الدهن فالمسط السطيرى وفيالروى فنهم عرصراوما لروزعن ننئ انافاعله تروت فرقته فاعسري للومن مكوللون والن الدمامعة تردداسة ف إجاد منادرت مناحديث فناحديث فناحديث فناحديث فن المادية المواسياء وقدر وصداً الكلامطا يضر والوال في الدصف بالمرود واغا بين ومرا لا بعرا عدات المبور والمعالم المعام والسعال المواجب ورعا فالعصني المراس الديعام المعالم 

فوناع لكالم مثبيخ الاسلام ع*كانة* مااعجد وحرس صعسف خب

اللوحة الأخيرة من النسخة (ر)

| 0 |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| I |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
| 4 |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | , |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

نص الرسالة

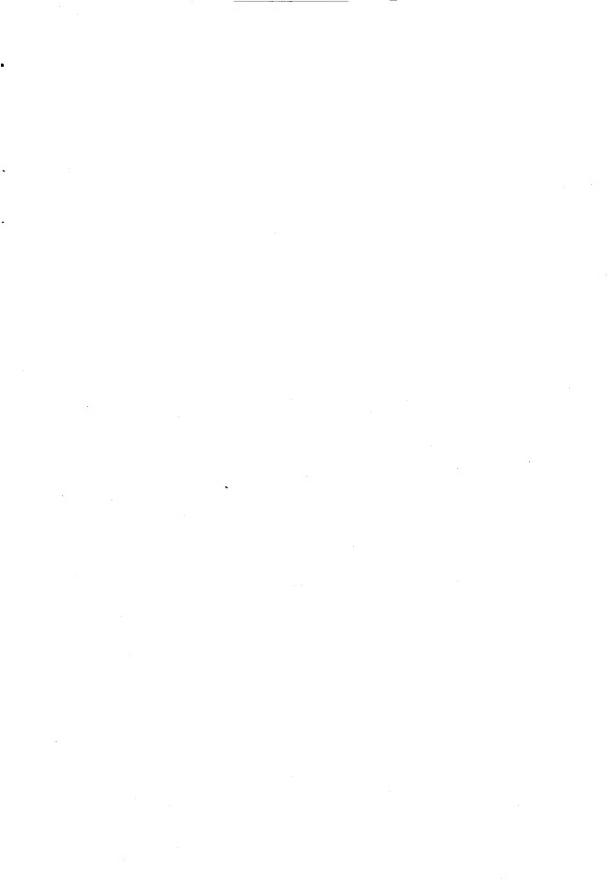

# بشـــوالله الخزالتي

السلام على النُّبِّي ورحمة الله وبركاته.

السلام على جيرانه سكان المدينة طيبة: من الأحياء والأموات، من المهاجرين والأنصار، وسائر المؤمنين، ورحمة الله وبركاته.

إلى الشيخ الإمام العارف الناسك، المقتدي الزاهد العابد «شمس صاحب السؤال الدين»(۱).

كتب الله في قلبه الإيمان، وأيده بروح منه، وآتاه رحمة من عنده، وعلَّمه من لدنه علماً.

وجعله من أوليائه المتَّقين<sup>(٢)</sup>، وحزبه المفلحين، وخاصته المصطفين.

ورزقه آتباع نبيه باطناً وظاهراً، وآللحاق به في الدنيا والآخرة، إنه ولتّي ذلك والقادر عليه.

من أحمد بن تيمية: سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد :

فإِنَّا نحمد إليكم الله الذي لا إِله إلا هو، وهو للحمد أهل،

<sup>(</sup>١) الدباهي كما في «العقود الدُّرية» ٣٧، ولا أُعرف عنه غير ذلك فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٢) (ر) المقتدين.

وهو على كل شيء قدير، ونسأله أن يصلي على صفوته من خلقه، وخيرته من بريَّته، النَّبي الأُمِّي محمد وعلى آله وسلم تسليماً.

كتابي إليك: أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة، إحساناً ينيلك به أعالي<sup>(١)</sup> الدرجات في خير وعافية، عن نعمة من الله وافية<sup>(٢)</sup>، وعافية شاملة: لنا ولسائر إخواننا.

والحمد لله رب العالمين كثيراً كما هو أهله، وكما ينبغي لكرم وجهه وعزِّ جلاله.

وقد وصل ما أرسلته من الكتب الثلاثة.

ونحن نسأل الله تعالى، ونرجوا منه أن يكون ما قضاه وقدَّره فضل الصبر \_\_ من مرض ونحوه من مصائب الدنيا \_\_ مبلِّغاً لدرجاتٍ قصر على المصائب العمل عنها، وسبق في أمِّ الكتاب أنها ستُنال.

وأن تكون الخيرة فيما آختاره الله لعباده المؤمنين.

وقد غلمنا من حيث [ ١/أ ] العموم: أن الله لا يقضي للمؤمن قضاءاً (٣) إلاَّ كان خيراً للهٰ(٤).

<sup>(</sup>١) الأصل و (ط) عالى.

<sup>(</sup>٢) (ط) (ر) ورحمة.

<sup>(</sup>٣) (ط) (ر) من قضاء.

<sup>(</sup>٤) أخرج مسلم في «صحيحه» رقم ٢٩٩٩ عن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سرّاء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيراً له». وأخرج نحوه أحمد في «المسند»: ٣٣٢/٤، والدارمي في «السنن»: ٣١٨/٢.

وأَنَّ النيَّة وإِنْ كانت متشوقة إلى أمر حجز<sup>(۱)</sup> عنه المرض، فإن الخيرة ـــ إن شاء الله ــ فيما أراده الله.

والله تعالى يخير لكم في جميع الأمور، خيرةً تحصِّل لكم رضوان الله، في خير وعافية.

وما تشتكي من مصيبة في القلب والدين.

الشكوى من قسوة القلب

نسأل الله أن يتولاكم بحسن رعايته، تولياً لا يكلكم فيه إلى أحدٍ من المخلوقين، ويصلح لكم شأنكم كله، صلاحاً يكون بدؤه منه، وإتمامه عليه، ويحقق لكم مقام ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ﴿ (٢)، ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله العزيز الحكم.

مع أنّا نرجو أن تكون رؤية التّقصير وشهادة التأخير، من نعمة الله على عبده المؤمن: التي يستوجب بها التقدم، ويتم له بها النعمة، ويكفي بها مؤنة شيطانه: المزين له سوء عمله، ومؤنة نفسه التي تحب أن تحمد بما لم تفعل، وتفرح بما أتت(٣).

وقد قَالَ سَبَحَانَهُ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رِبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ( ْ ) \_ إِلَى قوله \_ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ

<sup>(</sup>١) الأصل و(ر) عجز.

<sup>(</sup>٢) سورة الفاتحة: آية ٤.

قال تعالى في كتابه الكريم: ﴿لا تحسينَّ الذين يفرحون بما أُتوا ويُحبُّون أَن يُحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسينَّهم بمفازةٍ من العذاب ولهم عذابٌ أَليمٌ ﴿ سورة آل عمران: آية ١٨٨.

 <sup>(</sup>٤) تمامها ﴿والذين هم بربهم لا يشركون ٠ والذين يؤتون بما ءَاتوا وقلوبهم وجلةً
أنهم...﴾.

رَاجِعُونَ ﴿(١).

ورُوي عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنه قال: ([هو]<sup>(٢)</sup> الرجل يصومُ ويصلي ويتَصدَّق ويخاف أَن لا يقبل منه)<sup>(٣)</sup> وفي الأَثر \_ أَظنُّه عن عمر بن الخطَّاب أَو عن ابن مسعود \_ من قال: حوف السلف إنه مؤمن فهو كافر، ومن قال إِنه في الجنَّة فهو في النَّار<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون: الآيات ٥٧ ــ ٦٠.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في «السنن» عن عائشة رضي الله عنها رقم ٤٢٥١، وأخرجه الترمذي في «الجامع» رقم ٣١٧٤ على نحو آخر، وقال: ورُوي هذا الحديث ... عن أبي هريرة عن النّبي عَلَيْكِيةً.

<sup>(</sup>٤) ذكر المؤلف هذه الرواية في كتاب «الإيمان»: ٣٩٩ محتجًّا بها على مذهب ابن مسعود. ثم قال: يُروى عن عمر بن الخطاب من وجوه مرسلاً من حديث قتادة ونعيم بن أبي هند وغيرهما.

قلت: لكن أخرج ابن أبي شيبة في كتاب «الإيمان»: ١٩، ٢٤ عن عمر وابن مسعود ما يدل على تراجعهما عن هذا القول.

غير أن ابن تيمية تعقّب الرواية عن ابن مسعود، بما نقله عن أحمد من إنكاره لها وطعنه فيها.

ثم أيَّد هذا الرَّد بما أخرجه ابن سلاَّم في كتاب «الإيمان»: رقم ١٠ – عن أبي وائل قال: جاء رجلٌ إلى عبد الله فقال: بينا نحن نسير إذ لقينا ركباً فقلنا من أنتم؟ فقالوا: نحن المؤمنون. فقال: أوَلاَ قالوا: إنا من أهل الجنة. – وما ذكره المؤلف هنا.

أُمَّا ما يتعلق بحِكم الاستثناء في الإيمان: فأصح الأقوال جوازه.

أخرج ابن سلاَّم في كتاب «الإيمانُ»: رقم 1 كن الأوزاعي قال: من قال: أنا مؤمنٌ. فحسن، ومن قال: أنا مؤمنٌ إن شاء الله. فحسن. لقول الله عزَّ وجلَّ: والتدخُلُنَّ المسجد الحرامَ إن شاء الله آمنين وقد علم أنهم داخلون. ا.هـ. وأمَّا ما ورد عن ابن مسعود وغيره: فهو محمولٌ على ما كان مقصوداً به نفي العمل عن الإيمان، أو دعوى استكماله وبلوغ غايته. ينظر كتاب الإيمان لأَبي =

وقال: والذي لا إِلَه غيره ما [ أ ](١) مِن أَحد على إيمان يسلبه (٢) عند الموت أَلا يسلبه. وقال أبو العالية (٣): أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه (٤).

وقال الصِّدِّيقِ<sup>(°)</sup> رضي الله عنه: إن الله ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم، وغفر لهم سيئها. فيقول الرجل: أين أنا من هؤلاء! يعني: وهو منهم، وذكر أهل النار بأقبح أعمالهم، وأحبط حسنها، فيقول القائل: لست من هؤلاء!! يعني: وهو منهم. هذا الكلام أو قريباً منه (٢).

فليبرد القلب من وهج [ ١/ب ] حرارة هذه الشهادة.

إنها سبيل مهيع (٧) لعباد الله، الذين أَطبق شهداء الله في أَرضه أَنهم كانوا من الله بالمكانة العالية (٨).

<sup>=</sup> عبيد القاسم بن سلام ص٦٧ وما بعدها، وكتاب «الإيمان» لابن تيمية ص ٢٤١.

ساقط من الأصل و(ر).

<sup>(</sup>٢) الأصل و(ر) ويسلبه.

<sup>(</sup>٣) رُفَيع بن مِهران الرِّياحي، ثقةٌ كثير الإِرسال (توفي سنة ٩٠هـ). «التقريب»:

<sup>(</sup>٤) أخرج الفريابي في «صفة النفاق»: رقم٨٦ عن أبي رجاء العطاردي نحواً من هذا.

<sup>(</sup>٥) أُبُو بكر عبد الله بن أَبي قحافة الخليفة الراشد.

<sup>(</sup>٦) لم أعتر على هذا الأثر فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٧) المَهْيَعُ: الطريق الواسع الواضع. «معجم ابن فارس»: ٢٥/٦.

 <sup>(</sup>٨) قال رسول الله عَلَيْتُهِ: «من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة، ومن أُثنيتم عليه شرًّا وجبت له النار. أُنتم شهداء الله في أرضه» قالها ثلاثاً. أُخرجه البخاري في «صحيحه»: رقم١٣٦٧ (فتح)، ومسلم في «صحيحه»: رقم٩٤٩، واللفظ =

مع أن الازدياد من مثل هذه الشهادة، هو النافع من<sup>(۱)</sup> الأمر الغالب، ما لم يفض إلى تسخطٍ للمقدور وإياسٍ<sup>(۲)</sup> من روح الله، أو فتور عن الرجاء.

والله تعالى يتولاكم بولاية (٣) منه، ولا يكلكم إلى أحد غيره.

وأما<sup>(١)</sup> ما ذكرت من طلب الأسباب الأربعة، التي لا بد المقصود من منها في (٥) صرف الكلام من حقيقته إلى مجازه:

فأنا أذكر لك<sup>(٦)</sup> ملخص الكلام الذي<sup>(٧)</sup> جرى بيني وبين بعض الناس في ذلك. وهو ما حكيته لك وطلبته، وكان \_ إن شاء الله \_ له ولغيره به منفعة. على ما في الحكاية من زيادة ونقص وتغيير<sup>(٧)</sup>.

قال لي<sup>(٨)</sup> بعض الناس: إِذا أُردنا أَن نسلك سبيل<sup>(٩)</sup> السلامة ما قاله بعض والسكوت \_\_<sup>(١)</sup> وهي الطريقة التي تصلح<sup>(١١)</sup> عليها السلامة<sup>(١)</sup> \_

له، والنسائي في «المجتبى»: ٤٩/٤، وأحمد في «المسند»: ١٨٦/٣ من حديث أنس رضى الله عنه.

<sup>(</sup>١) (ط) في.

<sup>(</sup>٢) (ط) أو يأس.

<sup>(</sup>٣) (ر) بولايته.

<sup>(</sup>٤) من هنا تبدأ نسخة (أ).

<sup>(</sup>٥) (ط) (ر) لابد فيها من.

<sup>(</sup>٦) لك: ليست في (ط) (ر) (أً).

<sup>(</sup>٧) ما بينهما ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٨) لي: ليست في (أ).

<sup>(</sup>٩) (ط) طريق سبيل.

<sup>(</sup>١٠) ما بينهما ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١١) الأصل و(ر) يصلح.

قلنا كما قال<sup>(۱)</sup> الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما<sup>(۲)</sup> جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله (<sup>۳)</sup> على مراد رسول<sup>(٤)</sup> الله<sup>(٥)</sup>.

وإذا سلكنا سبيل البحث والتحقيق، فإن الحق مذهب من يتأول آيات الصفات وأحاديث الصفات (٦) من المتكلمين.

فقلت له: أما ما قال (٧) الشافعي، فإنه حتّ يجب على كل الجواب عنه مسلم أن يعتقده.

ومن آعتقده و لم يأتِ بقولٍ يناقضه، فإنه سالكُ<sup>(^)</sup> سبيل السلامة <sup>(٩</sup> في الدنيا والآخرة <sup>٩)</sup>.

وأمَّا إذا بحث الإنسان<sup>(١٠)</sup> وفحص: وجد ما يقول ه بطلان كلام المتكلمون (١١) من التأويل (١٠)الذي يخالفون به أهل الحديث كله أهل التأويل باطلاً.

وتيقَّن أَن الحق مع أَهل الحديث ظاهراً وباطناً ١٦٠.

<sup>(</sup>١) (أ) قال الإمام.

<sup>(</sup>٢)) (أ) وما.

<sup>(</sup>٣) (أ) عنه.

<sup>(</sup>٤) (أ) مراده.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن قدامة المقدسي في كتاب المعة الاعتقاد»: ٦ ــ ٧.

<sup>(</sup>٦) (أ) وأحاديثها.

<sup>(</sup>Y) (ط) (أ) قاله.

<sup>(</sup>٨) الأصل: سلك.

<sup>(</sup>٨) الأصل: سلك.

<sup>(</sup>٩) ما بينهما ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١٠) الإنسان: ليست في (أ).

<sup>(</sup>۱۱) (أ) يقولونه.

<sup>(</sup>١٢) (أ) المخالف لأهل الحديث باطناً وظاهراً.

فآستعظم ذلك، وقال: أتحب لأهل الحديث أن يتناظروا في طلب المناظرة هذا؟؟(١).

فتواعدنا يوماً<sup>(٢)</sup>.

فكان فيما تفاوضنا: أن أمهات المسائل التي خالف فيها أمهات المسائل متأخروا (٣) المتكلمين [ ٢/أ ] \_\_\_ ممن ينتحل مندهب متأخروا الأشعري (٤) \_\_ لأهل الحديث «ثلاث مسائل»:

وصف الله بالعلو على العرش.

ومسألة القرآن.

ومسألة تأويل الصفات.

فقلت له(٥): نبدأ (٦ بالكلام على ٦) «مسألة(٧) تأويل الصفات»

<sup>(</sup>١) (أ) أيحب أهل الحديث التناظر في هذا.

<sup>(</sup>٢) يوماً: لِيست في (أ).

<sup>(</sup>٣) (أ) متأخري. (٤) أبو الحسن علم

أبو الحسن على بن إسماعيل بن أبي بشر البصري، كان معتزليًّا ثم ابتدع مذهباً خاصًّا مزج فيه الفلسفة بالوحي، ولكن الله استنقذه فانفضَّ عن أقواله في كتاب «الإبانة عن أصول الديانة»، ونص في كتاب «مقالات الإسلاميين»: ٢٩٧ \_ بعد عرضه لقول أصحاب الحديث وأهل السنة \_ على أنه بكل ما ذكر من قولهم يقول ويذهب. توفي رحمه الله عام ٢٣٤هـ بعد حياة حافلة مفعمة بالقناعة والتعفف. ينظر ابن درباس رسالة في الذبِّ عن أبي الحسن، والذهبي «العبر»: ٢٣/٢.

<sup>(</sup>٥) له: ليست في (أ).

<sup>(</sup>٦) ما بينهما ليس في (أ).

<sup>) (</sup>أ) بمسألة.

فإنها الأم، وسائر(١) المسائل فرعٌ(٢) عليها.

وقلت له: مذهب أهل الحديث وهم السلف من القرون مذهب أهل الثلاثة [المفضلة(١٣)] (٤) ، ومن سلك سبيلهم من الخلف: أن هذه الحديث الأحاديث تُمرّ كما جاءت، ويومن بها وتُصدق وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل، وتكييف يفضي إلى تمثيل.

> وقد أطلق غير واحد ( ممن حكى إجماع السلف ــ منهم الخطابي<sup>(٦)</sup> ـــ <sup>٥)</sup> مذهب السلف: أنها تجرى على ظاهرها، مع نفي الكيفية والتشبيه عنها(٧).

وذلك أن الكلام في الصفات فرعٌ على الكلام في الذات، الكلام في یحتذی فیه<sup>(۸)</sup> حذوه <sup>(۹</sup> ویتبع فیه مثاله<sup>۹)</sup>.

الصفات فرع عن الكلام في 

<sup>(</sup>ط) والباقي من. (1)

<sup>(</sup>أ) فرو ع. (٢)

ساقط من الأصل و(ط) و (ر). (٣)

قال عَلَيْكُم: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» أخرجه البخاري (٤) في «صحيحه»: رقم٢٤٢ (فتح)، ومسلم في «صحيحه»: رقم٢٥٣٣، والترمذي في «الجامع»: رقم٣٨٥٨، وابن ماجه في «السنن»: رقم٢٣٦٢، وأُحمد في «المسند»: ٣٧٨/١، ٣٢٤، ٤٣٠، ٤٤٠ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه.

ما بينهما ساقط من (أ). (0)

أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي محدِّث ثقة. «التذكرة»: (7) .1.11/4

نقله عن السلف الآجري في «الشريعة»: ٣١٤، والصابوني في «الرسالة»: ٥٦ **(Y)** و غير هما.

فيه: ليست في (ط) و (أ). **(**\( \)

ما بينهما ساقط من (أ). (1)

فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود، لا إثبات كيفية. فكذلك (١ إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية ١).

فنقول: إن له يداً وسمعاً (٢).

ولا نقول إن معنى اليد القدرة، ومعنى السمع العلم.

وقلت (٣) له: وبعض الناس يقول: «مذهب السلف» أن الظاهر غير مراد.

( ويقول: أجمعنا على أن الظاهر غير مراد ؟). وهذه العبارة وجه الحطأ في قولهم: الظاهر خطأ: إِمَّا لفظاً ومعنى أو لفظاً لا معنى، لأن الظاهر قد صار غير مـــراد مشتركاً بين شيئين:

أَحدهما: أَن يقال: إن اليد جارحةٌ مثل جوارح العباد، وظاهر المعنى الأول الغضب غليان [دم] (°) القلب لظلب الانتقام، وظاهر كونه في السماء: أن يكون مثل الماء في الظرف.

> فلا شك أن من قال: هذه (٦) المعاني، وشبهها من صفات المخلوقين ونعوت المحدثين، غير مراد من الآيات والأحاديث، فقد صدق وأحسن (٧).

ما بينهما ساقط من (أ). (1)

<sup>(</sup>أ) سمعاً وبصراً. (٢) في جميع النسخ فقلت ولعل المثبت هو الصواب. **(٣)** 

ما بينهما ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٤)

ساقط من الأصل و(ط) و (ر). (0) (٦) (ط) (أ) أن هذه.

<sup>(</sup>٧) وأحسن: ليست في (أ).

إذ لا يختلف [ ٢/ب ] أهل السنَّة أن الله تعالى ليس كمثله شيءٌ لا في ذاته ولا في صفاته، ولا في أفعاله.

بل أكثر أهل السنَّة ('من أصحابنا وغيرهم') يكفِّرون المشبهة والمجسمة.

لكن هذا القائل أخطأً: حيث ظن أن هذا المعنى هو الظاهر من الآيات (٢) والأحاديث، وحيث حكى عن السلف ما لم يقولوه.

فإن «ظاهر الكلام» هو ما يسبق إلى العقل السليم لمن (٣) يفهم، بتلك اللغة (٤).

ثم قد يكون ظُهُوره بمجرد الوضع، وقد يكون بسياق الكلام،.

وليست هذه المعاني المحدثة المستحيلة على الله هي السابقة إلى عقل المؤمنين، بل اليد عندهم كالعِلْم والقدرة والذات.

فكما<sup>(٥)</sup> كان علمنا وقدرتنا وحياتنا، وكلامنا ونحوها من الصفات أعراضاً تدل على حدوثنا، يمتنع أن يوصف الله بمثلها. فكذلك أيدينا ووجوهنا<sup>(١)</sup>، ونحوها أجساماً كذلك محدثة،

<sup>(</sup>١) ما بينهما ساقط من (أُ).

<sup>(</sup>٢) الأصل و (ط) و (أ) هذه الآيات.

<sup>(</sup>٣) (ط) (أ) منه لمن.

<sup>(</sup>٤) الأصل: اللفظة.

<sup>(</sup>٥) فكما: ليست في (أ).

<sup>(</sup>٦) ووجوهنا: ليست في (أ).

يمتنع أن يوصف الله سبحانه بمثلها.

ثم لم يقل أحدٌ من أهل السنّة: إذا قلنا إن لله علماً وقدرة (١) وسمعاً وبصراً أن ظاهره غير مراد، ثم يفسّره (٢) بصفاتنا، فكذلك لا يجوز أن يقال: إن ظاهر اليد والوجه غير مراد.

إِذ لا فرق بين ما هو من صفاتنا: جسمٌ أو عرضٌ للجسم.

ومن قال: إِن ظاهر شيء من أُسمائه وصفاته غير مراد، فقد أُخطأً؛ لأَنه ما من آسم سمي به الله(٣) إِلاَّ والظاهر الذي يستحقه المخلوق غير مراد به.

(أفكان قول هذه المقالة(٥) يقتضي: أن يكون جميع أسمائه مقتضى القول وصفاته قد أريد بها ما يخالف ظاهرها.

ولا يخفى ما في هذا الكلام من [الفساد(٢)]٤).

والمعنى الثاني: أن هذه الصفات إنما هي (٧) صفات الله المعنى الشاني سبحانه كا يليق بجلاله [٣/أ]. نسبتها إلى ذاته المقدسة كنسبة صفات (٨) كل شيء إلى ذاته.

<sup>(</sup>١) الأصل و (ر) و (أ) وقوة.

<sup>(</sup>٢) (ط) يفسر.

<sup>(</sup>٣) الأصل و (ط) و (ر) يسمى الله تعالى به.

<sup>(</sup>٤) ما بينهما ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) (ط) هذا القائل.

<sup>(</sup>٦) ساقط من الأصل و (ر).

<sup>(</sup>٧) هي: ساقطة من (ر) و (أ) ومعلقة في هامش الأصل وبجوارها كلمة صح.

<sup>(</sup>٨) صفات: ساقطة من (أ).

فيُعلم أن العلمَ صفةً ذاتيةً للموصوف ولها خصائص، وكذلك الوجه.

ولا يقال: إنه مستغن عن هذه الصفات لأن هذه الصفات؛ واجبةً لذاته، والإله المعبود هو المستحق لجميع (١) هذه (٢) الصفات.

وليس غرضنا الآن الكلام مع نفاة الصفات مطلقاً<sup>(۱)</sup>، وإنما الكلام مع من يثبت بعض الصفات<sup>(1)</sup>.

#### وكذلك «فعله»:

نعلم أن الخلق: هو إبداع الكائنات من العدم، وإن كنا لا نُكيِّفُ ذلك الفعل، ولا يشبه أفعالنا؛ إذ نحن لا نفعل إلاَّ لحاجة إلى الفعل، والله غني حميد(٥).

وكذلك «الذات»(٦): تُعلم من حيث الجملة، وإن كانت

<sup>(</sup>١) لجميع: ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>٢) (أ) لهذه.

<sup>(</sup>٣) كالجهمية والمعتزلة والقرامطة الباطنية.

<sup>(</sup>٤) الأشعرية ومن وافقهم.

<sup>(</sup>٥) قال جلَّ وعلا: ﴿وآعلموا أَن الله غنِّي حميد﴾ سورة البقرة: آية ٢٦٧.

<sup>(</sup>٦) درج المتكلمون على استعمال كلمة الذات بمعنى النفس والحقيقة، وهو اصطلاحٌ غيرُ معهود في لغة العرب؛ لأنهم إنما يستعملون «ذات» مجردةً بمعنى صاحب، ويقصرونها على ما له صفاتٌ ونعوتٌ تضاف إليه، فيقولون مثلاً: فعلت كذا في ذات الله. ويريدون في الديانة والشريعة التي هي ذات الإله. فذات: وصفٌ للديانة.

ولهذا أنكر جماعةٌ من النحاة على الأصوليين قولهم: الذات. وقالوا: لا مدخل للأَلف واللام هنا، كما لا يقال: الذو في «ذو».

وما فطنوا إلى الاصطلاح الحادث. ينظر «بدائع ابن القيم»: ٢/٥..

لا تماثل الذوات المخلوقة، ولا يعلم ما هو إلاَّ هو، ولا يدرك لها كيفية.

فهذا هو الذي يظهر من إطلاق هذه الصفات، وهو الذي يجب أن تُحمل عليه.

فالمؤمن يعلم أحكام هذه الصفات [وآثارها] (١)، وهو الذي ما يجب أن أريد منه، فيعلم: ﴿ أَنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ﴾ (٢)، ﴿ وأَنَّ الله يعلمه المؤمن قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ (٣)، وأن ﴿ الأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ والسَّمَاواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ﴾ (٤).

وأن المؤمنين ينظرون إلى وجه خالقهم في الجنة (٥)، ويتلذذون بذلك لذةً ينغمس (٦) في جانبها جميع اللذات (٧)، ونحو ذلك.

<sup>(</sup>١) ساقط من الأصل و (ر).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آية ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق: آية ١٢:

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر: آية ٦٧.

 <sup>(</sup>٥) قال تعالى: ﴿وجوةٌ يومثذِ ناضرةٌ ١ إلى ربها ناظِرةٌ ﴾، وثبت عن النّبئي عَلَيْكُ ،
بطرق كثيرة متواترة عن نحو ثلاثين صحابياً.

منها حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن ناساً قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله عليه: • هل تُضارُّون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: • هل تُضارُّون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: • فإنكم ترونه كذلك أخرجه البخاري في • صحيحه وتم ٧٤٣٧ (فتح)، ومسلم في • صحيحه وتم ١٨٢، وأبو داود في • سننه وتم ٢٥٦، والترمذي في • الجامع والمحرد، وأحمد في • المسند وتم ٢٥٦، وأحمد في • المسند وتم ٢٥٦، وأحمد في • المسند وتم ٢٥٠٠، وأحمد في • المسند وتم ٢٥٠٠،

<sup>(</sup>٦) (ط) ينغمر.

 <sup>(</sup>٧) قال رسول الله عَلَيْكَ: (إذا دخل أهل الجنةِ الجنةَ. قال: يقولُ الله تبارك وتعالى:
تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تُبيَّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتُنجنا من =

كما يعلم أن له ربَّا، وخالقاً، ومعبوداً، ولا يعلم كنه شيء من ذلك.

بل غاية علم الخلق هكذا: يعلمون الشيء من بعض الجهات، غاية علم الخلق ولا يحيطون بكنه، وعلمهم بنفوسهم من هذا الضرب.

قلت له أنا<sup>(۱)</sup>: [ أ ]<sup>(۲)</sup> فيجوز أن يقال: إِن «الظاهر غير مراد» بهذا التفسير؟

تسليم المعترض

فقال: هذا لا يكن.

فقلت له:

من قال: إن الظاهر غير مراد، بمعنى أن صفات المخلوقين غير مراده.

قلنا<sup>(٣)</sup> له: أصبت في هذا<sup>(٤)</sup> المعنى، لكن أخطأت في اللفظ، عزد للمعنى وأوهمت البدعة، وجعلت للجهمية<sup>(٥)</sup> طريقاً<sup>(١)</sup> إلى غرضهم.

النار؟ قال: فَيَكشِفُ الحجاب، فما أُعطوا شيئاً أُحبَّ إليهم من النظر إلى ربهم عزَّ وجلَّ. ثم تلا هذه الآية ﴿للذين أُحسنوا الحُسنى وزيادة﴾، سورة يونس: آية ٢٦. أُخرجه مسلم في «صحيحه»: رقم١٨١، والترمذي في «الجامع»: رقم٥٥٥، ٢٥، ١٥، وابن ماجه في «سننه»: رقم١٨٧، وأُحمد في «المسند»: رقم٣٣٧/، وأحمد في «المسند»:

<sup>(</sup>١) أنا: ليست في (ط) و (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) الأصل و (ر): فقلنا.

<sup>(</sup>٤) هذا: ليس في (ط) و (ر).

<sup>(</sup>٥) فرقة مبتدعة ممخرقة ضالة، تُنسب إلى مؤسسها الحقيقي جهم بن صفوان، الذي جرَّ على المسلمين شرَّا وفتنة حتى قتل عام ١٢٨هـ ينظر «اللسان»: ١٤٢/٢

<sup>(</sup>۱) (ر) طرائق.

وكان يمكنك أن تقول: تُمرُّ كما جاءت على ظاهرها مع<sup>(۱)</sup> العلم بأن صفات [ ٣/ب ] الله ليست كصفات المخلوقين، وأنه منزَّة مقدَّسٌ عن كل ما يلزم منه حدوثه أو نقصه<sup>(۲)</sup>.

ومن قال: [إن]<sup>(٣)</sup> الظاهر غير مراد بالتفسير الثاني \_ وهو أصحاب المعنى مراد الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة<sup>(٤)</sup> والأشعرية<sup>(٥)</sup> وغيرهم \_ الناسساني [فقد أخطأ]<sup>(١)</sup>.

ثم أقرب (٧) هؤلاء «الجهمية»: الأشعرية.

يقولون: إِن له صفاتٌ سبعا(^) :

الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والكلام، والسمع، والبصر.

وينفون ما عداها(٩) [وفيهم(١٠) من يضم إلى ذلك «اليد»

<sup>(</sup>١) (ر) مع أن.

<sup>(</sup>٢) مِن قوله: قلت له أنا. إلى هنا ساقط من (أ).

 <sup>(</sup>٣) ساقط من الأصل و (ط) و (ر).

<sup>(</sup>٤) طائفة خبيثة منحرفة، تولَّى كبرها واصل بن عطاء مولى بني مخزوم، بعدما طرده الحسن البصري عن مجلسه (توفي عام ١٣٨هـ). ينظر «الوفيات»: ١٧٠/٢، و وسير أعلام النبلاء»: ٤٦٤/٥.

<sup>(</sup>٥) (ط) وبعض الأشعرية.

<sup>(</sup>٦) ساقط من الأصل و (ر) و (أ).

<sup>(</sup>۲) (أ) أقربهم.

<sup>(</sup>٨) الأصل و (ر) سبع و (أ) سبعة.

<sup>(</sup>٩) الأصل و (ر) سواها.

<sup>(</sup>۱۰) (أ) ومنهم.

فقط، ومنهم من يتوقف في نفي ما سواها<sup>(۱)</sup>] <sup>(۲</sup> وغلاتهم يقطعون بنفي ما سواها<sup>۲) (۳)</sup>.

وأُمَّا المعتزلة: فإنهم ينفون الصفات مطلقاً، ويثبتون مذهب المعتزلة أحكامها (٤)، وهي ترجع عند أكثرهم إلى أنه عليمٌ قدير.

وأُمَّا كونه «مريداً» «متكلِّماً»: فعندهم أنها صفاتٌ حادثةٌ أو إضافية أو عدمية.

وهم أقرب الناس إلى الصابئين الفلاسفة (٥) من الروم، ومن سلك سبيلهم من العرب والفرس، حيث زعموا: أن الصفات كلها ترجع إلى سلب (٦) أو إضافة أو مركب من سلب وإضافة، فهؤلاء كلهم ضلاًلُ مكذّبون للرسل.

<sup>(</sup>١) ساقط من الأصل و (ر) و (أ).

<sup>(</sup>٢) ما بينهما ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) قال المؤلف في كتاب «النقض»: ٣٤٤/٢: (ولا ريب أن أثمة الأشعرية وهم الذين كانوا أهل العراق... لم يكونوا في النفي كأشعرية خراسان... بل زاد أولئك في النفي أشياء على مذهب أبي الحسن ونقصوا من إثباته أشياء). اهـ. وانظر «الإرشاد» للجويني: ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) يثبتون لله الأسماء دون ما تضمنته من الصفات. «التدمرية»: ١٨.

<sup>(</sup>٥) قسَّم المؤلف في كتابه «الرد على المنطقيين»: ٢٨٨ الصابئة إلى نوعين: صابئة حنفاء موحِّدون أثنى الله عليهم بقوله: ﴿إِن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يجزنون سورة البقرة: آية ٦٢. النوع الثاني: صابئة مشركون: صوروا الأصنام على صور الكواكب ثم عبدوها من دون الله. ولحقتهم هذه التسمية أخذاً من الصبوة وهي الميل.

<sup>(</sup>٦) الأصل سلبه (ر) سلباً.

ومن رزقه الله معرفة ما جاءت به الرسل، وبصراً نافذاً (١) وعرف <sup>(٢)</sup> حقيقة مآخذ هؤلاء، علم قطعاً أنهم يلحدون في حقيقة مذهبهم أسمائه <sup>(٣)</sup> وآياته، وأنهم كذبوا بالرسل <sup>(٤)</sup> وبالكتاب (°وبما أرسل به رسله <sup>ه</sup>).

البدع مشتقة من الكفسر ولهذا كانوا يقولون: البدع<sup>(٦)</sup> مشتقةً من الكفر وآيلةً إليه. ويقولون: إن المعتزلة مخانيثُ<sup>(٧)</sup> الفلاسفة، والأَشعريةَ مخانيثُ المعتزلة.

وكان يحيى بن عمار (^) يقول: «المعتزلة الجهمية» الذكور، و«الأشعرية الجهمية» الإناث (٩). ومرادهم الأشعرية الذين (١٠) ينفون الصفات الخبرية.

ينظر (التاج): ٥/٢٤٠.

<sup>(</sup>١) الأصل و (ر) و (أ) ناقداً.

<sup>(</sup>٢) (أ) وعلم.

<sup>(</sup>٣) (أ) أسماء الله.

<sup>(</sup>٤) الأصل و (ر) الرسل.

<sup>(</sup>٥) ما بينهما ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) (ط) إن البدع.

أرى في نُحــنْتُ لحيـــتك اضطرابـــاً

<sup>(</sup>A) أبو زكريا الشيباني السجستاني الواعظ المفسر (توفي عام ٢٢٤هـ). والعبرة: ١٥١/٣

<sup>(</sup>٩) مِن قوله: وكان يجيى. إلى هنا ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١٠) علقت على هامش الأصل وكتب بجانبها كلمة صح.

وأمَّا من قال منهم بكتاب «الإبانة»(١)، الذي صنفه الأشعري القائلون بكتاب في آخر عمره(٢)، ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، فهذا يُعدُّ من أهل «الإبانــــة» السنَّة.

لكن الانتساب<sup>(۱)</sup> إلى الأشعرية<sup>(1)</sup> بدعة السيَّما<sup>(۱)</sup> وذلك<sup>(1)</sup> يوهم حسن الظن<sup>(۱)</sup> بكل من<sup>(۱)</sup> آنتسب هذه النسبة اله وينفتح بذلك أبواب شر<sup>(۱)</sup> .

\_ والكلام مع هؤلاء الذين ينفون [ ٤/أ ] ظاهرها بهذا التفسير \_.

شروط تأويل الصفــــات (المقامــــات) قلت له: إذا وصف الله نفسه بصفة، أو وصفه بها رسوله، أو وصفه بها رسوله، أو وصفه بها المؤمنون (۱۰) الله المؤمنون (۱۰) الله سبحانه، وحرايتهم في فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلال (۱۱) الله سبحانه، وحقيقتها المفهومة منها، إلى باطن يخالف الظاهر، ومجاز ينافي الحقيقة، لابد فيه من أربعة أشياء:

<sup>(</sup>١) مطبوعٌ متداول.

<sup>(</sup>٢) ينظر رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري لابن درباس القاضي.

<sup>(</sup>٣) (ط) مجرد الانتساب.

<sup>(</sup>٤) الأصل و (ط) و (ر) الأشعري.

<sup>(</sup>٥) لاسيما: ليست في (أ).

<sup>(</sup>٦) (ط) وأنه بذلك.

<sup>(</sup>٧) (طِ) حسناً (ر) حسن.

<sup>(</sup>٨) الأصل لكل ما.

<sup>(</sup>٩) ما بينهما ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١٠) الأصل: المؤمنين: تحريف.

<sup>(</sup>۱۱) (أ) بالله.

أحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل (١) في المعنى (٢) الجازي؛ لأن القام الأول الكتاب والسنّة وكلام السّلف جاء باللسان العربي، ولا يجوز أن يُراد (٣) منه (٤) خلاف لسان العرب، أو خلاف الألسنة كلها، فلابد أن يكون ذلك المعنى المجازي [م]ما (٥) يُراد به اللفظ (١)، وإلا فيمكن كل مبطل أن يفسِّر أيَّ لفظٍ بأيِّ (٧) معنى سنح له، وإن لم يكن (٨) له أصل في اللغة.

الثَّاني: أَن يكون معه دليلٌ يوجب صرف اللفظ عن حقيقته المقام الثاني إلى مجازه.

وإِلاَّ فإِذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة، وفي معنى بطريق المجاز، لم يجز حمله على المجازيِّ بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء.

ثم إِن آدّعى وجوب صرفه عن الحقيقة، فلابدَّ<sup>(٩</sup> له من دليلِ قاطع ِ: عقلي أو سمعي يوجب الصرف، وإن آدعى ظهور صرفه عن الحقيقة فلابد<sup>٩)</sup> من دليل مرجِّح ِ للحمل (١٠) على المجاز.

<sup>(</sup>١) (أ) مستعملاً: تحريف.

<sup>(</sup>۲) (ط) بالمعنى.

<sup>(</sup>٣) أن يراد: ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) (ط) بشيء منه.

<sup>(</sup>٥) ساقط من الأصل و(ط).

<sup>(</sup>٦) (أ) أن يراد به اللفظ، وهو سهو.

<sup>(</sup>٧) (أ) منه بأفي.

<sup>(</sup>٨) الأصل: يكو.

٩) ما بينهما ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١٠) للحمل: ليست في (أ).

الثالث: أَنه (١) لابد أَن (٢) يَسْلم ذلك الدليل ــ الصارف ــ المقام الثالث عن معارض.

وإِلاَّ فإِذا قام دليلٌ قرآنيٌ و<sup>(٣)</sup>إيماني يبيِّن<sup>(١)</sup> أَن الحقيقة مرادةٌ، آمتنع تركها.

ثم إِن كَانَ هذا الدليل قاطعاً (٥) لم يُلتفت إِلَى نقيضه، وإِن كَانَ ظاهراً فلابُدَّ من الترجيح.

الرابع: أن الرسول إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره المقام الرابع وضِدَّ حقيقته، وضِدَّ حقيقته، وللأُمَّة أنه لم يُردْ [به](١) حقيقته، وأنه أراد مجازه، سواءٌ عيَّنه أو لم يعينه، لاسيَّما في الخطاب العلمي الذي(٧) أُريد منهم فيه الاعتقاد والعلم، دون عمل الجوارح.

فإن (^) الله سبحانه [ ٤/ب ] جعل القرآنَ نوراً وهدي، وبياناً للناس (٩) وشفاءً لما في الصدور (١١)، وأرسل الرسول (١١) ليبيّن

<sup>(</sup>۱) (أ) أن.

<sup>(</sup>٢) الأصل و (ط) و (ر) من أن.

<sup>(</sup>٣) (ط) أو.

<sup>(</sup>٤) (أ) تبين.

<sup>(</sup>٥) (ط) نصًّا قاطعاً.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٧) (ر) الذين.

<sup>(</sup>٨) الأصل و (ط) و (ر) فإنه.

<sup>(</sup>٩) قال تعالى: ﴿قد جاءكم من الله نورٌ وكتابٌ مبين . يهدي به الله من آتبع رضوانه سُبل السلام﴾ سورة المائدة: الآيتان ١٥، ١٦.

<sup>(</sup>١٠) قال تعالى: ﴿يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مُوعَظَّةٌ مَنْ رَبَّكُمْ وَشَفَاءٌ لَمَا فِي الصَّدُورِ وهدى ورحمة للمؤمنين﴾ سورة يونس: آية ٥٧.

<sup>(</sup>١١) الأصل و (ط) و (ر) الرسل.

للناس ما نُزِّل (١) إِليهم (٢) ، وليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه (٣)، ولئلاً يكون للناس على الله حجة بعد الرسل (٤).

ثم هذا الرسول الأُمنَّي العربي بُعث بأفصح اللغات، وأبين الأَلسن (°) والعبارات (٦).

ثم الأُمة الذين أَخذوا عنه كانوا أَعمق الناس علماً، وأُنصحهم للأُمة، وأُبينهم للسنَّة (٧).

فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به خلاف ظاهره، إلا وقد نصب دليلاً يمنع من حمله على ظاهره:

إِمَّا بأن (٨) يكون عقليًّا ظاهراً مثل قوله: ﴿ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (٩)، فإن كل أُحدٍ يعلم بعقله أن المراد أُوتيت من جنس

<sup>(</sup>١) (أ) أنزل.

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: ﴿وأَنزلنا إليك الذكرَ لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون﴾ سورة النحل: آية ٤٤.

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: ﴿إِنَا أَنزِلْنَا إِلَيْكَ الكَتَابِ بَالْحَقَ لِتَحْكُم بِينَ النَّاسِ بَمَا أَرَاكُ الله﴾ سورة النساء: آية ١٠٥.

 <sup>(</sup>٤) قال تعالى: ﴿ رُسلاً مُبشرين ومُنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لله سورة النساء: آية ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) (ط) (ر) (أ) الألسنة.

 <sup>(</sup>٦) قال تعالى: ﴿ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ﴾ سور إبراهيم:
آبة ٤.

<sup>(</sup>٧) الأصل و (ر) السنة.

<sup>(</sup>٨) (ط) أن.

<sup>(</sup>٩) سورة النمل: آية ٢٣.

ما يؤتاه مثلها، وكذلك(١): ﴿خَالِقُ كُلُّ شَيْءٍ﴾(٢)، يعلم المستمع أن الخالق لا يدخل في هذا العموم.

أُو سمعيًّا ظاهراً، مثل الدلالات في الكتاب والسنَّة التي تصُّرفُ بعض الظواهر (٣).

ولا يجوز أن يحيلهم على [معنى]<sup>(١)</sup> دليل خفى لا يستنبطه إلاًّ أفراد الناس، سواءً كان سمعيًّا أو عقليًّا.

لأنه إذا تكلُّم بالكلام الذي يُفهم منه معني، وأعاده مراراً (٥) [كثيرة](١)، وخاطب(٧) به الخلق كلُّهم، وفيهم الذكيُّ والبليد، والفقيه وغير الفقيه(^)، ــ وقد أوجب عليهم أن يتدبَّروا ذلك الخطاب(٩) ويعقلوه، ويتفكروا فيه ويعتقدوا موجبه \_ ثم أوجب [عليهم](١٠) أن لا يعتقدوا بهذا الخطاب شيئاً من ظاهره \_ لأن هناك دليلاً خفيًّا يستنبطه أفراد الناس، يدل على أنه لم يُرد ظاهره \_ كان هذا تدليساً وتلبيساً، وكان نقيض البيان وضد الهدى، وهو بالألغاز والأحاجى أشبه منه بالهدى والبيان.

<sup>(</sup>١) (ر) وكذلك و.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر: آية ٦٢.

من قوله: ثم الأمة. إلى هنا ساقط من (أ). (٣)

ساقط من الأصل و (ط) و (ر). (٤)

الأصل و (ط) و (ر) مرات. (0)

زيادة من (ط) و (ر). (7)

الأصل حاطت (أ) وأحاطت. (Y)

<sup>(</sup>٨) (أ) وغيره.

<sup>(</sup>٩) (أ) يتدبروه.

<sup>(</sup>١٠) زيادة من (أ).

فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب على ظاهره، أقوى بدرجات كثيرة من دلالة ذلك الدليل الخفي على أن الظاهر غير مراد!؟

كيف(١) إذا كان ذلك الخفي شبهة ليس لها حقيقة!!! . [ 1/0]

فسكّم لي ذلك الرجل هذه المقامات(٢).

تسليم المعترض بالمقامــات

قلتُ [له]("): ونحن نتكلُّمُ على صفةٍ من الصفات، ونجعل (الشروط) الكلامَ فيها أنموذجاً يحتذي (٤) عليه، ونُعيِّن صفة (٥) اليد.

المبتدعــــة

وقد قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ الله مَغْلُولَةٌ، غُلَّتْ أَمُوذَج أَيدِيْهِم ولُعِنُوا بِمَا قَالُوا، بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ﴿ (٦)، تحريف ات وقال تعالى لإبليس(٢): ﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَي ﴿ (٨)، وقال تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلقِيَامَةِ وَٱلسَّمْوَاتِ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾(٩)، وقال تعالى: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ (١٠)، وقال: ﴿ بِيَدِكَ ٱلخَيْرِ إِنَّكَ

<sup>(</sup>١) (ط) أم كيف. (أ) فكيف.

<sup>(</sup>٢) (أ) المقالة وفي هامش الأصل. كتب ما نصَّه: في نسخة: المقدمات.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٤) (أ) يحتوي.

<sup>(</sup>٥) (ط) ونعبر بصفة.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة: آية ٦٤.

<sup>(</sup>٧) لإبليس: ليست في (أ).

<sup>(</sup>A) سورة ص: آية ٧٠.

<sup>(</sup>٩) سورة الزمر: آية ٦٧.

<sup>(</sup>١٠) سورة الملك: آية ١.

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ (١)، وقال: ﴿ أُولَمْ يَرُوا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا ﴾ (٢).

وقد تواتر في السنَّة مجيءُ «اليد» في حديث النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (٣) .

فالمفهوم من هذا الكلام: أن لله تعالى يدين (٤) مختصتان به (٥) قول أهل السنة ذاتيتان له كما يليق بجلاله.

وأنه سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة وإبليس، وأنه سبحانه يقبضُ الأرضَ ويطوي السماوات بيده اليمني.

وأن «يداه مبسوطتان»، ومعنى بسطهما: بذل الجود وسعة الإعطاء (٢).

لمَّا كان (٧) في الغالب يكون ببسط اليد ومدها، وتركهُ يكون ضمَّا لليد إلى العنق، صار من الحقائق العرفية، إذا قيل هو مبسوط اليد فُهم منه [يدٌ حقيقة] (٨).

وكان ظاهره الجود والبخل، كما قال تعالى: ﴿وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: آية ٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة يس : آية ٧١.

<sup>(</sup>٣) ينظر كتاب «التوحيد» للحافظ ابن خزيمة: ص٥٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) (أ) له يدان.

<sup>(</sup>٥) به: ليست في (أ).

<sup>(</sup>٦) (ط) العطاء.

<sup>(</sup>٧) (ط) لأن الإعطاء والجود.

<sup>(</sup>٨) ساقط من الأصل.

مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطَهَا كَلَّ ٱلبَسْطِ (١). ويقولون: فلانَّ جعدُ البنان (٢) وسبط (٣) البنان (٤) (٥).

#### قلت له:

فالقائل إِن زعم أَنْ<sup>(١)</sup> ليس له يدّ من جنس أيدي المخلوقين، وأَن يده ليست جارحةً: فهذا حقّ.

وإِن زعم أَنْ (٧) ليس له يدٌ (٨) زائدةٌ على الصفات السبع (٩): فهو مبطلٌ. فيحتاج إِلى تلك المقامات الأربعة.

أُمَّا المُأُوِّلُ<sup>(۱۱)</sup> فيقول: إِن اليد بمعنى<sup>(۱۱)</sup> النعمة والعطية؛ احتجاجـات سُمِّي الشيءُ<sup>(۱۲)</sup> باسم سببه، كما يُسمَّى<sup>(۱۳)</sup> المطرُ والنبات: سماء اللَّوُّل [٥/ب]، ومنه قولهم: لفلانٍ عندي<sup>(۱۱)</sup> أَيادٍ<sup>(۱۱)</sup>، وقول عبد

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: آية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) رجل جعدً: أي كريمٌ جوادٌ. كناية. «تاج العروس»: ٥٠٢/٧.

<sup>(</sup>٣) الأصل بسط: تحريف.

<sup>(</sup>٤) رجلٌ سبط اليدين: أي سخيٌ سمحٌ. مجاز. «تاج العروس»: ٣٢٧/١٩.

<sup>(</sup>٥) من قوله: وأنه سبحانه خلق.. إلى هنا ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) (طٍ) (ر) أنه.

<sup>(</sup>٧) الأصل و (ط) و (ر) أنه.

<sup>(</sup>٨) يد: ليست في (ر).

<sup>(</sup>٩) الأصل و (ر) و (أ) السبعة. تحريف.

<sup>(</sup>١٠) جميع النسخ: الأول. ولعل المثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۱۱) (ط) تكون بمعنى.

<sup>(</sup>۱۲) (ط) تسمية للشيء (ر) (أ) سمى بالشيء.

<sup>(</sup>۱۳) (أ) سمي.

<sup>(</sup>١٤) الأصل و(ط) و (ر) عنده.

<sup>(</sup>١٥) ينظر «مجمع الأمثال» للميداني: ٢٩/١.

المطلب (۱) (۲) لمَّا فقد النَّبي صلى الله سلم: يا رب رد راكبي محمداً

رده علي وأصطنع عندي يدا(٢)

وقول عروة بن مسعود (١) لأبي بكر يومَ الحديبية: لولا يدُّ [لك] (٥) عندي لم أُجْزك بها لأَجبتك (١) (٧).

وقد تكون اليد بمعنى القدرة؛ تسمية للشيء باسم مسببه.

لأن القدرة هي تحرك اليد، يقولون (^): فلان له يد في كذا وكذا، ومنه قول زياد (٩) لمعاوية: إني قد أمسكت العراق بإحدى يدي، ويدي (١٠) الأخرى فارغة (١١)، يريد: نصف قدرتي ضبط

<sup>(</sup>١) جميع النسخ أبي طالب. تحريف.

<sup>(</sup>٢) شيبة الحمد بن هاشم، توفي ولحفيده: محمد عَلَيْكُ ثمان سنين «تاريخ الإسلام» للذهبي: ٥١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه بن سعد في «الطبقات»: ١١٢/١ في قصة طويلة مع بعض الاختلاف، والبلاذري في «أنساب الأشراف»: ٨٢/١، وذكره ابن الأثير في «أسد الغابة»: ٢٥٥/٤، وابن حجر في «الإصابة»: رقم ٧٤٨٢.

<sup>(</sup>٤) أبو مَليح بن مُعتَّب الثقفي، قتله قومه شهيداً سنة ثمان من الهجرة. ينظر «طبقات ابن سعد»: ٢٦/٦، و«الإصابة»: ٤١٦/٦.

<sup>(</sup>٥) ساقط من الأصل و(ر).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في «صحيحه»: رقم ٢٧٣١ (فتح)، ومسلم في «صحيحه»: رقم ١٧٧٥، وأبو داود في «السنن»: رقم ٢٧٦٠.

<sup>(</sup>٧) من قوله: وقول عبد المطلب. إلى هنا ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٨) (أ) تقول.

<sup>(</sup>٩) زیاد بن أَبیه، وهو زیاد بن عُبید الثقفي، وزیاد بن سفیان بعد استلحاقه. سیاستی بارز (توفی عام ٥٣هـ). ینظر «طبقات ابن سعد»: ٩٩/٧.

<sup>(</sup>١٠) يدي: ليست في (أ).

<sup>(</sup>١١) انظر الخبر في «سير أعلام النبلاء»: ٣٩٦/٣.

أَمرَ (١) العراق. ومنه قوله: ﴿بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ (٢)، والنكاح كلامٌ يقال، وإنما معناه أنه مقتدرٌ (٣) عليه.

وقد يجعلون إضافة «الفعل» إليها إضافة «الفعل»<sup>(3)</sup> إلى الشخص نفسه.

لأن غالب الأفعال لمَّا كانت باليد، جعل ذكر اليد إشارةً إلى أنه فعل بنفسه، قال الله تعالى: ﴿ لَقِدْ سَمِعَ الله قَوْلَ آلَّذِيْنَ قَالُوا إِنَّ الله فَقِيْرُ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء (٥) \_ إلى قوله \_ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُم (٢)، أي بما قدَّمت، لأن (٧) بعض ما قدموه كلامٌ تكلموا أيديكُم (٢)، أي بما قدَّمت، لأن (٧) بعض ما قدموه كلامٌ تكلموا به، وكذلك قوله: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى آلَّذِيْنِ كَفَرُوا آلمَلائِكَةُ بِمَا قَدَّمَتْ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُم (٨) \_ إلى قوله \_ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُم ﴾ (٩).

والعرب تقول: يداك أوكتا وفوك نفخ(١٠): [توبيخاً](١١)

<sup>(</sup>١) أمر: ليست في (أ).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آية ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) الأصل و (ر) تقدر.

<sup>(</sup>٤) الأصل العقل.

<sup>(</sup>٥) وتمامها: ﴿سنكتبُ ما قالوا وقتلهم الأنبياءَ بغير حتَّ ونقول ذُوقوا عذابَ الحريق﴾.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران: الآيتان: ١٨١ ، ١٨٢.

<sup>(</sup>V) (ط) فإن.

<sup>(</sup>٨) ﴿وَذُوقُوا عَذَابِ الْحَرِيقِ﴾.

<sup>(</sup>٩) سُورة الأَنفال: الآيتان ٥٠ ، ٥١.

<sup>(</sup>أر) من الأمثال المشهورة. ينظر «مجمع الأمثال»: ٢/٤١٤، و «الجمهرة» للعسكري:

<sup>(</sup>١١) ساقط من الأصل و (ر).

لكل من جرَّ على نفسه جريرة؛ لأَن أُوَّل ما قيل هذا لمن فعل بيديه وفمه (١)، [إلى غير ذلك من الأَلفاظ](٢).

#### قلت له:

ونحن لا ننكرُ لغةَ العرب التي نزل بها القرآن: في (٣) هذا كله.

فقالوا: إن المراد نعمته، (^أي نعمة الدنيا ونعمة الآخرة^)، وقالوا: بقدرته، وقالوا: اللفظ كناية عن نفس الجود<sup>(٩)</sup>، من غير أن يكون هناك يد حقيقة، بل هذه اللفظة قد صارت حقيقة في العطاء والجود.

وقوله: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ [ ٦/أ ] بِيَدَي ﴿ (١٠)، أَي خلقته أَنا، وإِن

<sup>(</sup>١) من قوله: يريد نصف قدرتي. إلى هنا ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٣) في: ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) (ط) للصفات الذين.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة: آية ٦٤.

<sup>(</sup>٧) سورة ص: آية ٥٥.

<sup>(</sup>٨) ما بينهما ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٩) (أ) الوجود.

<sup>(</sup>۱۰) سورة صّ: آية ۷۰.

لم يكن هناك يد حقيقة (١) ل

قُلْتُ اله: فهذه بَأُويلاتهم...؟

قال: نعم!!

قُلْتُ له: فننظ (٢) فيما قدمناه (٣):

المقام الأوَّل:

تطبيق المقامات على الأنموذج. تطبيق المقام الأول

أن لفظ «اليدين» بصيغة التثنية، لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة.

لأن من لغة القوم آستعمال الواحد في الجمع كقوله: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾(١)، ولفظ الجمع في الواحد كقوله: ﴿ٱلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ آلنَّاسُ إِنَّ آلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴿ (٥)، ولفظ الجمع في الاثنين كقوله: ﴿صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾(١).

أمًّا آستعمال لفظ الواحد في الاثنين، و<sup>(٧)</sup>الاثنين في الواحد فلا أصل له.

لأن هذه الألفاظ عددٌ، وهي نصوصٌ في معناها لا يُتجوَّز<sup>(^)</sup>

الأصل و (ط) حقيقية. (1)

الأصل ننتظر (ر) فنتظر (أ) ساقطة. **(Y)** 

<sup>(</sup>٣) (ط) (أ) قدمنا.

<sup>(</sup>٤) سورة العصر: آية ٢.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: آية ١٧٣.

<sup>(</sup>٦) سورة التحريم: آية ٤.

<sup>(</sup>٧) (ط) أو.

<sup>(</sup>ر) لا تجوز بها. **(A)** 

بها، ولا يجوز أن يقال (۱): عندي رجل ويعني (۲) رجلين، ولا عندي رجلان ويعني (۲) به الجنس (۳)؛ لأن اسم الواحد يدل على الجنس... والجنس فيه شياع، وكذلك اسم (۱) الجمع فيه معنى الجنس... والجنس يحصل ( $^{\circ}$ ) بحصول الواحد.

فقوله: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَي ﴾ (٦) لا يجوز أن يُراد به القدرة؛ لأن القدرة صفةً واحدة، ولا يجوز أن يُعبَّر بالاثنين عن الواحد.

ولا يجوز أن يُراد به النعمة؛ لأن نعم الله لا تحصى، فلا يجوز أن يُعبَّر عن النعم التي لا تحصى بصيغة التثنية.

ولا يجوز أن يكون (٢) (لما خلقت أنا)؛ لأنهم إذا أرادوا ذلك، أضافوا الفعل إلى اليد فيكون (١) إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفعل، كقوله: ﴿ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ ﴾ (٩)، و ﴿ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْكُمْ ﴾ (١١)، ومنه قوله: ﴿ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامَا ﴾ (١١).

<sup>(</sup>١) (أ) يقول.

<sup>(</sup>٢) (أ) ومعناه.

<sup>(</sup>٣) أعمُّ كُليين مقولين في جواب ما هو، كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان. «المبين» للآمدى: ٧٣.

<sup>(</sup>٤) اسم: ليست في (أ).

<sup>(</sup>٥) (ر) تحصيل.

<sup>(</sup>٦) سورة ص: آية ٧٥.

<sup>(</sup>٧) أي المراد من الآية الكريمة.

<sup>(</sup>A) (ط) فتكون.

<sup>(</sup>٩) سورة الحج: آية ١٠.

<sup>(</sup>١٠) سورة آل عمران: آية ١٨٢، وسورة الأنفال: آية ٥١.

<sup>(</sup>۱۱) سورة يس: آية ۷۱.

أُمَّا إِذَا أَضَافَ الفعل إِلَى الفاعل(١)، وعدَّى الفعل إِلَى اليد بحرف الباء كقوله: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴿(٢) فَإِنه نَصُّ فِ(٣) أَنه فعل الفعل بيده(٤).

ولهذا لا يجوز لمن تكلم أو مشى أن [يقال: فعلتَ هذا بيديك أو (°) يقال: هذا فعلته يداك؛ لأن مجرد قوله: فعلت. كاف في الإضافة إلى الفاعل.

فلو لم يُرد أنه فعله باليد حقيقة كان ذلك زيادة محضة من غير فائدة.

ولسْتَ تجد في كلام العرب ولا العجم \_ إِن شاء الله تعالى \_ أَن فصيحاً [<sup>(7)</sup> يقول: فعلت هذا بيدي، أو فلانٌ فعل<sup>(۷)</sup> هذا بيديه، إِلاَّ وقد يكون<sup>(۸)</sup> فعله بيده<sup>(۹)</sup> حقيقة.

ولا يجوز أن يكون لا يد له، أو أن(١٠)يكون له يد والفعل وقع(١١) بغيرها.

<sup>(</sup>١) الأصل و (ر) و (أ) الفعل.

<sup>(</sup>٢) سورة ص: آية ٧٥.

<sup>(</sup>٣) في: ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) (ط) بيديه.

<sup>(</sup>٥) جميع النسخ (و) ولعل المثبت هو الصواب.

 <sup>(</sup>٦) ساقط من الأصل و (ر) و (أ).

<sup>(</sup>٧) (أ) فعله.

<sup>(</sup>A) (ط) إلا ويكون.

<sup>(</sup>٩) (ط) بيديه.

<sup>(</sup>١٠) أن: ليست في (أ).

<sup>(</sup>۱۱) (أ) معه.

وبهذا الفرق المحقق تتبين (١) [ ٦/ب ] مواضع المجاز ومواضع الفرق مواضع المجاز مواضع المجاز المحقيقة، ويتبين أن الآيات لا تقبل المجاز آلبتة من جهة نفس اللغة.

قال لي: فقد أُوقعوا الاثنين موقع الواحد في قوله: ﴿ أَلْقِيَا فِي آعــــــراضِ جَهَنَّمَ﴾ (٢) وإنما هو خطابٌ للواحد.

قلتُ له: هذا ممنوع، بل قوله: ﴿ أَلْقِيَا ﴾ قد قيل: تثنينًا (٣) الجراب الفاعل لتثنية (٤) الفعل، والمعنى ألق ألق. (٥) وقيل: إنه خطابً للسائق والشهيد.

ومن قال: إنه خطاب الواحد<sup>(۱)</sup> قال: إن الإنسان يكون معه آثنان: أحدهما عن يمينه، والآخر عن شمالهٔ<sup>(۷)</sup>، فيقول: خليلي خليلي<sup>(۸)</sup>!!

ثم إنه يقع<sup>(۹)</sup> هذا الخطاب وإن لم يكونا موجودين، كأنه يخاطب موجودين.

فقوله: ﴿ أَلَّقِيَا ﴾ عند هذا القائل إنما هو خطابٌ لاثنين يُقدَّر

<sup>(</sup>١) (ر) (أ) يتبين.

<sup>(</sup>٢) سورة قَ: آية ٢٤.

<sup>(</sup>٣) (أ) لتثنية.

<sup>(</sup>٤) الأصل و (ر) كتثنية.

<sup>(</sup>٥) (ط) وقد.

<sup>(</sup>٦) الأصل (ط) للواحد.

<sup>(</sup>٧) قال تعالى: ﴿ إِذْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقِيانَ عَنِ النَّمِينَ وَعَنِ السَّمَالُ قَعِيدُ ﴾ سورة قَ: آية ١٧.

<sup>(</sup>٨) لم أَقف على شيء من الروايات بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٩) (ط) (ر) يوقع.

وجودهما، فلا حجة فيه آلبتة(١).

قلت له:

المقام الثاني:

تطبيق المقام

أن يقال: هب أنه يجوز أن يعني باليد حقيقة اليد، وأن يعني بها القدرة و<sup>(٢)</sup>النعمة، وأن يجعل<sup>(٣)</sup> ذكرها كناية عن الفعل.

لكن ما الموجب لصرفه(٤) عن الحقيقة؟!

فإن قلت: لأن اليد هي الجارحة، وذلك ممتنعٌ على (٥) الله سيحانه.

قلت لك: هذا ونحوه يوجب امتناع وصفه بأن (٦) له يدأ (٧) من جنس أيدي المخلوقين وهذا لا ريب فيه.

لكن لِمَ لا يجوز أن يكون (^) له «يد» تناسب ذاته، تستحق من صفات الكمال ما تستحق الذات؟

قال: ليس في العقل و[لا](٩) السمع ما يحيل هذا.

<sup>(</sup>١) مِن قوله: ومن قال إنه. إلى هنا ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) (ط) أو.

<sup>(</sup>٣) (ط) أو يجعل. (ر) ويجعل. (أ) ونجعل.

<sup>(</sup>٤) (ط) (أ) لصرفها.

<sup>(</sup>٥) (أ) عن.

<sup>(</sup>٦) (أ) أن.

<sup>(</sup>٧) (أ) يد. تحريف.

<sup>(</sup>٨) يكون: ليست في (أ).

<sup>(</sup>٩) زيادة من (أ).

قلت: فإذا كان هذا ممكناً، وهو حقيقة اللفظ.

فَلِم يُصرف<sup>(١)</sup> عنه اللفظ إلى مجازه؟!!

وكل ما يذكره (٢) الخصم من دليل يدل على آمتناع وصفه بما يسمى يد (٢) \_ وصحت الدلالة \_ سُلِّم له أَن المُسمَّى (٤) الذي يستحقه المخلوق منتفٍ عنه.

وإنما حقيقة اللفظ وظاهره «يد» يستحقها الخالق كالعلم والقدرة، بل كالذات والوجود.

### المقام الثالث:

تطبيق المقسام الشــــــالث

وهو الرابع قبل (٥) \_ قلتُ له: بلغك [أن (٢)] في كتاب الله، أو (٧) في سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم (٨)، [ $\sqrt{1}$ ] أو عن أحدٍ من أثمة السّلف (٩): أنهم قالوا: المراد باليد خلاف ظاهرة (١٠)، أو الظاهر غير مراد؟!

<sup>(</sup>١) الأصل و (ر) يتصرف.

<sup>(</sup>٢) (أ) يذكر.

<sup>(</sup>٣) (ط) به.

<sup>(</sup>٤) (ط) المعنى (أ) المنتهى.

<sup>(°)</sup> وهو الرابع قبل: ليست في (ط).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ط) و (ر) و (أ).

<sup>(</sup>٧) الأصل: و.

<sup>(</sup>٨) (أ) رسوله.

<sup>(</sup>٩) (ط) (ر) (أ) المسلمين.

<sup>(</sup>١٠) (أ) الظاهرة.

و<sup>(۱)</sup>هل في كتاب الله آيةً تدل على انتفاء وصفه باليد دلالة ظاهرة؟ بل أو دلالة خفيَّة؟!!

فإِن أَقصى ما يذكره المتكلم(٢) قوله: ﴿ قُلْ هُوَ الله أَحَد ﴾ (٢)، وقوله: ﴿ هُلُ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ (٤) ، وقوله: ﴿ هُلُ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ (٥) .

وهؤلاء الآيات إنما يدللن على آنتفاء التجسيم والتشبيه.

أُمَّا آنتفاء يد تليق بجلاله، فليس في الكلام ما يدل عليه بوجه من الوجوه.

وكذلك هل في العقل ما يدلُّ دلالة ظاهرة على أن الباري تعالى لا «يد» له آلبتة؟ (١ لا يداً تليق بجلاله، ولا يداً تناسب المحدثات!!

وهل فيه ما يدل على ذلك أصلاً، ولو بوجه خفي؟ فإذَنْ(٧)... لم يكن في السمع ولا في العقل ما ينفي حقيقة اليد البتة ٢).

<sup>(</sup>١) (ط) أو.

<sup>(</sup>٢) (ط) (أ) المتكلف.

<sup>(</sup>٣) سورة الإخلاص: آية ١.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى: آية ١١.

<sup>(</sup>٥) سورة مريم: آية ٦٥

<sup>(</sup>٦) ما بينهما ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٧) جميع النسخ (فإذا) ولعل المثبت هو الصواب.

وإِن فُرض<sup>(۱)</sup> ما ينافيها، فإِنما هو من الوجوه الخفيَّة ــ عند من يدعيه ــ وإِلاَّ ففي الحقيقة إِنما هو شبهة فاسدة!!

فهل يجوز أن يملأ الكتاب والسنّة من ذكر اليد، وأن الله خلق بيده، وأن يداه مبسوطتان، وأن الملك بيده، وفي الحديث ما لا يحصي.

ثم إن رسول (٢) الله صلى الله عليه وسلم، وأُولي الأُمر (٣): لا يبينون للناس أن هذا الكلام [لا يُراد] (٤) به حقيقته ولا ظاهره؟؟

حتى ينشأ «جهم بن صفوان»(٥) \_ بعد انقراض عصر الصحابة \_ فيبيِّن للناس ما نُزِّل(٦) إليهم على نبيهم، ويتبعه(٧) عليه «بشر بن غِيَاث»(٨) ومن سلك سبيلهم من كل مَغْمُوص عليه بالنفاق(٩)!!

<sup>(</sup>۱) (أ) عرض.

<sup>(</sup>٢) الأصل: أن رسول. مكررة. وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) العلماء.

<sup>(</sup>٤) . بياضٌ في (ر) والأصل، وعلق على هامشه: لعله بياض ض (كذا) لا يراد. وفي (أ) يد.

<sup>(°)</sup> أبو محرز مولى بني راسب، أصله من بلخ، وعاش في سمرقند فنسب إليها، استنفد حياته في زرع الشرِّ والضلال، هلك في زمان صغار التابعين. ينظر «الميزان»: ٢٦/١.

<sup>(</sup>٦) (أ) ما نزل الله.

<sup>(</sup>٧) (أ) وتبعه.

أبو عبد الرحمن بن أبي كريمة المَريسي مولى زيد بن الخطاب، يُنمى إلى اليهود،
أخذ فقه الرأي عن أبي يوسف، ثم انحرف فأخذ مقالة الجهم (توفي عام ٢١٨هـ). ينظر «تاريخ بغداد»: ٧٦٥٠.

<sup>(</sup>٩) أي مطعوناً في دينه مُتَّهماً بالنفاق. «التاج»: ٥٨/١٨.

وكيف يجوز أن يعلّمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كلّ شيء حتى «الخِرَاءَة(۱)» \_ ويقول: «ما تركت من شيءٍ (۲) يقربكم إلى (۳) الجنّة إلا وقد حدَّثتكم به (۲)، ولا من شيء يبعدكم عن (۵) النّار إلا وقد حدَّثتكم به (۲)، «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها [بعدي] (۲) إلا هالك (۸) \_، ثم يترك الكتاب المنزل عليه، وسنّته الغراء مملؤةً مما يزعم [ ٧/ب ] الخصم أن ظاهره تشبية وتجسيم؟ وأن آعتقاد ظاهره ضلال، وهو لا يبيّن ذلك ولا يوضحه!!

وكيف يجوز للسَّلف أن يقولوا: أُمِرُّوها كما جاءت. مع أن معناها المجاز<sup>(٩)</sup> هو المراد ــ وهو شيءٌ يفهمه<sup>(١١)</sup> الأغراب<sup>(١١)</sup> ــ

<sup>(</sup>١) عن سلمان الفارسي رضى الله عنه قال: قيل له: قد علَّمكم نبيكم عَلَّهُ كُلَّ شيء حتى الخراءَة (اسمٌ لهيئة الحدث) قال: فقال أَجَلْ. أخرجه مسلم في «الصحيح»: رقم٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) (أ) شيئاً.

<sup>(</sup>٣) (أ) من.

<sup>(</sup>٤) (أ) عنه.

<sup>(</sup>٥) (أ) من.

<sup>(</sup>٦) أخرج نحوه أحمد، والطبراني عن أبي ذر كما في «الزوائد» للهيثمي: ٢٦٣/٢. وأعل سند أحمد بالانقطاع.

والبغوي في «شرح السنة»: الأرقام ٤١١٠، ٤١١١ عن المطلب وعبد الله بن مسعود مرسلاً.

<sup>(</sup>٧) ساقط من الأصل و (ر) بعد.

<sup>(</sup>٨) أُخرجه أحمد في «المسند»: ١٢٦/٤، وابن ماجه في «السنن»: الرقمان ٤، ٣٤ عن العرباض بن سارية رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٩) (ط) (أ) المجازي.

<sup>(</sup>١٠) (ط) لا يفهمه.

<sup>(</sup>١١) (ط) العرب.

حتى يكون (١) أَبناء (٢) الفُرس (٣) والروم، أُعلم بلغة العرب من أَبناء المهاجرين والأُنصار؟!!.

### المقام الرابع:

تطبيق المقام الرابـــــع

قلت له: أنا أذكر (٤) من الأدلة الجليَّة القاطعة والظاهرة ما يبين لك أن لله «يندين» (٥) حقيقة.

فمن ذلك تفضيله «آدم»<sup>(۱)</sup> [لـ]<sup>(۷)</sup>يستوجب سجود الملائكة، وآمتناعهم من<sup>(۸)</sup> التكبر عليه.

فلو كان المراد أنه خلقه بقدرته أو بنعمته، أو بمجرد إضافة خلقه إليه، لشاركه في ذلك إبليس وجميع المخلوقات.

قال لي: قد<sup>(٩)</sup> يضاف الشيء إلى الله على سبيل التشريف، آعــــــراض كقوله: ﴿ نَاقَةُ الله ﴾ (١٠) و «بيت الله ».

قلت له: لا تكون الإضافة تشريفاً، حتى يكون في المضاف الجـــواب

<sup>(</sup>۱) (أ) يكونوا.

<sup>(</sup>٢) أبناء: ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) (أ): فارس.

<sup>(</sup>٤) (ط) (أ) أذكر لك.

<sup>(</sup>٥) (أ) يد.

<sup>(</sup>٦) آدم: ليست في (ر) و(أ) وفي (ط) لآدم.

<sup>(</sup>٧) ساقط من الأصل و(ط) و(ر).

<sup>(</sup>٨) الأصل و (ط) و (ر) عن.

<sup>(</sup>٩) الأصل و (ط) و (ر) فقد.

<sup>(</sup>١٠) سورة الأُعراف: آية ٧٣، وسورة هود: آية ٦٤، وسورة الشمس: آية ١٣.

معنًى أفرده<sup>(١)</sup> عن غيره.

فلو لم يكن في الناقة والبيت من الآيات البيّنات ما آمتازا<sup>(۲)</sup> به على جميع النوق والبيوت، لما آستحقا هذه الإضافة، والأمر<sup>(۳)</sup> كذلك.

فإضافة خلق آدم إليه \_ «أَنه خلقه بيده (٤)» يوجب أن يكون خَلْقُه بيده (٤) \_ [اقتضى شيئاً (٥) لم يشركه فيه خلْق الملائكة والجنِّ.

و لم يختص نفس الخلق، إِلاَّ](١) أنه قد فعله بيده، وخلق هؤلاء بقوله(٧): كن فيكون، كما جاءت به الآثار.

ومن ذلك أنهم إذا قالوا: بيده الملك، أو عملته يداك، فَهُما شيئان:

أحدهما: إنبات اليد.

والثاني: يقع فيه الملك والعمل إليها، والثاني: يقع فيه التجوُّز (^) كثيراً.

<sup>(</sup>١) (ط) أفرده به.

<sup>(</sup>٢) (ط) تمتاز.

<sup>(</sup>٣) (ط) والأمر هنا.

<sup>(</sup>٤) (ط) بيديه.

<sup>(</sup>٥) (أ) شيء. تحريف.

<sup>(</sup>٦) ساقط من الأصل و (ط) و (ر).

<sup>(</sup>٧) (أ) بقول.

<sup>(</sup>A) الأصل و (ر) التجويز.

أُمَّا الأُول: فإنهم لا يطلقون هذا الكلام إِلاَّ لجنس له يدَّ حقيقة، ولا يقولون: يدُ الهوى ولا<sup>(۱)</sup> يدُ الماء.

فهب أن قوله: ﴿ بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ (٢)، قد عُلِم منه أن المراد بقدرته، لكن لا يتجوز بذلك إلاً لمن له يدٌ حقيقة.

والفرق بين قوله تعالى: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَي﴾ (٣)، وقوله: الفرق بين ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَي﴾ ﴿مُمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا﴾ (٤) من وجهين: [ ٨/أ ].

أحدهما: أنه هنا أضاف الفعل<sup>(٥)</sup> إليه، وبَيَّن أَنه خلقه الوجه الأول بيديه<sup>(٢)</sup>، وهناك أضاف الفعل إلى الأيدي.

الثاني: أن من لغة العرب، أنهم يضعون (٧) آسم الجمع الوجه الشاني موضع التثنية إذا أمن اللبس، كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارَقُ وَالسَّارِقَةُ وَاللهِ وَوَلِهُ: ﴿ وَوَلِهُ: ﴿ وَوَلَّهُ: ﴿ وَوَلَّهُ: ﴿ وَوَلَّهُ اللهُ عَمِلَتُ أَيْدِيْنَا ﴾ (١٠) وَلَلهُ وَلِهُ: ﴿ وَمَمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا ﴾ (١٠) وَلَمْ: وَلَمْ وَلَهُ (١٠) صلى الله عليه وسلم:

<sup>(</sup>١) ولا: ليست في رأي.

<sup>(</sup>٢) سورة الملك: آية ١.

<sup>(</sup>٣) سورة ص: آية ٧٥.

<sup>(</sup>٤) سورة يسّ: آية ٧١.

<sup>(</sup>٥) (أ) من الفعل.

<sup>(</sup>٦) الأصل و (ر) و (أ) بيده.

 <sup>(</sup>۲) (أ) أن يضعوا.

<sup>(</sup>٨) سورة المائدة: آية ٣٨.

 <sup>(</sup>٩) سورة التحريم: آية ٤.

<sup>(</sup>۱۰) سورة يسّ: آية ۷۱.

<sup>(</sup>۱۱) (أ) كقوله.

«المُقْسطون (۱) عند الله على منابر من نور، عن (۲) يمين الرحمن، وكِلتا يديه يمين: الذين يعدِلُون في حكمهم وأَهليهم وما وَلُوا» رواه مسلم (۳).

وقوله صلى الله عليه وسلم: «يمينُ الله مَلاًى لا يغيضها<sup>(1)</sup> نفقة، سَحَّاءُ<sup>(0)</sup> الليل<sup>(1)</sup> والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يَغِضْ ما في يمينه، والقِسط بيده الأخرى<sup>(٧)</sup> يرفع ويخفِض إلى يوم القيامة» رواه مسلم<sup>(٨)</sup> في «صحيحه»، والبخاري<sup>(٩)</sup> فيما أُظنُّ.

وفي «الصحيح» أيضاً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله (١٠٠) صلى الله عليه وسلم قال: «تكون الأرض يوم

<sup>(</sup>١) جمع مُقْسط وهو العادل.

<sup>(</sup>٢) الأصل و (ر) على.

<sup>(</sup>٣) والصحيح: رقم ١٨٢٧، وأخرجه أيضاً النسائي في والمجتبى: ٢٢١/٨ (زهر)، وأحمد في والمسنده: ٢٠/١، وابن حبان في وصحيحه كما في والكنزه: ١١/٦ عن عمرو بن العاص رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) الأصل يفضيها.

<sup>(</sup>٥) دائمة الصب بالعطاء.

<sup>(</sup>٦) (أ) سحاء لا يغيضها نفقة الليل...

<sup>(</sup>٧) الأصل وبيديه (ر) وبيده (أ) وبيده الأخرى القسط.

<sup>(</sup>٨) (الصحيح): رقم٩٩٣.

<sup>(</sup>٩) والصحيح»: الأرقام ٤٦٨٤، ٢٥٣٥، ٦٤٩٦، ٧٤١١، وأخرجه أيضاً الترمذي في والجامع»: رقم ٢٠٤٨، وابن ماجه في والسنن»: رقم ١٨٥، وأحمد في والمسند»: ٢/٢٤، ٣١٣، ٥٠٠، وابن حبان في والصحيح»: رقم ٢٧٥، وابيهقي في والأسماء والصفات»: ٣٩٥.

<sup>(</sup>۱۰) (أ) النبي.

القيامة خبزةً واحدةً يكفؤها(١) الجبار بيده(٢) كما يكفأ(١) أحدكم بيده خبزته في السفر(٤)،(٥).

وفي «الصحيح»(١) أيضاً عن ابن عمر \_ يَحْكي رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ قال: «يأُخذ الربُّ عزَّ وجلَّ سماواته وأرضه بيديه \_ وجعل يقبض يديه ويبسطهما(١) \_ ويقول: أنا الرحمن! حتى نظرتُ إلى المنبر يتحرك(١) [من](١) أسفل [شيء](١) منه، حتى أني أقول: أساقط [هو](١) برسول(١١) الله)(١٢).

وفي رواية: أَنه قرأً هذه الآية على المنبر ﴿وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرُوا الله حَقَّ قَدْرُهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَالسَّمَـٰوَات مِطْوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ﴾ (١٣) قال: «يقول الله(٢٠): أَنا الجَبَّارِ» وذكره (١٥).

<sup>(</sup>١) (ط) يتكفؤها.

<sup>(</sup>٢) (أ) في يده.

<sup>(</sup>٣) (ط) يتكفأ.

<sup>(</sup>٤) (ر) السفره.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن خزيمة في االتوحيد): ٧٣.

<sup>(</sup>٦) (أُ)ٍ وفيه.

<sup>(</sup>V) الأصل و (ر) يسطها.

<sup>(</sup>٨) الأصل و (ر) ليتحرك.

<sup>(</sup>٩) إضافة من االصحيح،: ٢١٤٨/٤.

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من (ط).

<sup>(</sup>۱۱) (ر) يا رسول.

<sup>(</sup>١٢) أخرج مسلمٌ في االصحيح، نحوه: رقم٢٧٨، وابن ماجه في االسننه: رقم١٨٦، وابن خزيمة في التوحيد»: ٧٣ واللفظ له.

<sup>(</sup>١٣) سورة الزمر: آية ٦٧.

<sup>(</sup>١٤) الله: ليست في (ط) و (ر) و (أ).

<sup>(</sup>١٥) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد): ٧٣.

وفي «الصحيح»(١) أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَقْبِضُ الله الأرض [يوم القيامة](٢) ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: [  $\Lambda/\nu$ ] أنا الملك! أين ملوك الأرض؟!»(٣)، وما(٤) يوافق [هذا من حديث الحَبْر](٥) (٦).

وفي حديثٍ صحيح: «إِن الله لمَّا خلق آدم، قال له ويداه مقبوضتان: آختر أَيهما شئت! قال: آخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمينٌ مباركة، ثم بسطها(٧) فإذا فيها آدم وذريته»(٨).

وفي «الصحيح»: «إِن الله كتب بيده على نفسه لما خلق الخلقِ · إِنَّ رحمتي تغلب غضبي»<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) (أ) وفيه.

<sup>(</sup>٢) ساقط من جميع النسخ.

 <sup>(</sup>٣) أُخرجه مسلم في «الصحيح»: رقم ٢٧٨٧، وابن ماجه في «السنن»: رقم ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) (أ) ومما.

<sup>(</sup>٥) ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) حديث الحبر، أخرجه مسلم في «الصحيح»: رقم ٢٧٨٦ ولفظه «جاء حبر من اليهود إلى رسول الله عَلَيْكُ فقال: يا محمد، أو يا أبا القاسم، إن الله تعالى يمسك السموات يوم القيامة على إصبع والأرضين على إصبع...» الحديث. وعبد الله بن أحمد بن حنبل في «السنّة»: ٢٦٤/١ بررايات متعددة عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٧) ثم بسطها: ليست في (أ).

<sup>(</sup>٨) أُخرجه ابن خزيمة في «التوحيد»: ٦٧ عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأُخرج نحوه ابن منده في «الرد على الجهمية»: رقم٢٦٠.

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في «صحيحه»: رقم٧٤٥٣، ومسلم في «صحيحه»: رقم٢٧٥١ عن أبي هريرة رضي الله عنه .

وفي «الصحيح»(١): «أنه لما تحاجَّ آدمُ وموسى، قال آدم: يا موسى! آصطفاك الله بكلامه، وخطَّ لك(٢) بيده، و[قد](٣) قال له موسى: أنت آدمُ الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه»(٤).

وفي حديثٍ آخر أنه قال سبحانه: «وعزَّتي وجلالي لا أُجعلُ (٥) [صالحَ] (٦) ذُرِّيَّةِ من خلقتُ (٧) بيديَّ كَمنْ قلت له: كُن فكان (٨).

وفي حديث آخر (٩) في «السُّنن»: «لمَّا خلق الله آدمَ مسح (١٠) ظهره بيمينه، فآستخرج منه ذريته، فقال: [خلقت] (١١) هؤلاء

<sup>(</sup>١) (أ) وفيه.

<sup>(</sup>٢) (ط) لك التوراة.

<sup>(</sup>٣) ساقط من الأصل و (ر) و (أ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في «صحيحه»: الرقمان ٣٤٠٩، ٧٥١٥، ومسلم في «صحيحه»: رقم ٢٦٥٢ بروايات متعددة، وأبو داود في «السنن»: رقم ٢٦٥١ عن أبي هريرة رضي الله عنه. كما أخرجه ابن أبي عاصم في «السنّة»: الأرقام ١٣٠ عن عمر رضي الله عنه وغيره.

<sup>(</sup>٥) (أ) لا جعلت.

<sup>(</sup>٦) ساقط من الأصل و (ر) و (أ).

<sup>(</sup>۲) (أ) خلقته.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» كما في «الزوائد» للهيثمي: ١٠٦٨، ونحوه وأعل إسناده، وعبد الله بن أحمد بن حنبل في «السنّة»: رقم ١٠٦٥، ونحوه الديلمي في «مسنده» عن جابر، والبيهقي في «الشعب» عن عروة بن رويم الأنصاري، وابن عساكر في «تأريخه» عن أنس، وجابر كما في «الكنز»: الأنصاري، والدارمي في «الرد على المريسي»: ٣٤٦.

<sup>(</sup>٩) وفي حديث آخر: ليست في (أ).

<sup>(</sup>١٠) في جميع النسخ: ومسح. ولعل المثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>١١) ساقط من الأصل و (ر) و (أ).

للجنَّة، وبعمل أهل الجنَّة يعملون، ثم مسح ظهره بيده الأخرى فقال: خلقت هؤلاء للنَّار، وبعمل أهل النَّار يعملون»(١).

فذكرت له(٢) هذه الأحاديث وغيرها.

[ثم]<sup>(٣)</sup> قلت له: هل تقبل<sup>(٤)</sup> هذه الأحاديث تأويلاً، أو<sup>(٥)</sup> هي نصوصٌ قاطعة؟؟

وهذه (٦) أحاديث تلقَّتها الأمَّةُ بالقبول والتصديق، ونقطةٌ (٧) من بحر غزير.

فأظهر الرجلُ التوبةَ وتبيَّن له الحق.

تراجع المعترض 

فهذا الذي أُشرت إليه \_ أحسن الله إليك \_ أَن أَكتبه، وهذا بابٌ واسع ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ الله لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورِ ﴾ (^^)، و ﴿ مَنْ يَهْدِ الله فَهُوَ ٱلمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُ شدًا ﴿ (٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في «السنن»: رقم٤٧٠٣، والترمذي في «الجامع»: رقم٧١، ٥ وقال: حديث حسن. وأحمد في «المسند»: ١/٤٤، والحاكم في «المستدرك»: ٣٢٤/٢ ووافقه الذهبي، وابن منده في «الرد على الجهمية»: رقم٢٨.

له: ليست في (أ). (٢)

<sup>(</sup>٣) ساقط من الأصل.

معلق في هامش (أ) وبجواره كلمة صح. **(ξ)** 

<sup>(</sup>ط) (أ) أم. (0)

الأصل و(أ) وهي. (7)

الأصل: ونقلتها. مشطوبة، وكتب عليها ما أثبتناه وفي (ط) و (أ) لقيت كما هي، **(Y)** وفي (أ) ونقلتها ونقطة.

سورة النور: آية ٤٠. **(**\( \)

سورة الكهف: آية ١٧.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى (المحمدين، وأبي زكريا، وأبي البقاء عبد الحميد (٢) (٣)، وأهل البيت، ومن تعرفون (٤) من أهل المدينة، وسائر أهل البلدة الطيبة.

وإِن كنتم تعرفون للمدينة كتاباً يتضمَّن أخبارها، كما صُنِّف[\_ت] (٥) أخبار مكة، فلعلـ[كم أن] (٥) تُعرِّفونا به ١) (٦).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على (٢) محمد وعلى (^) آله وصحبه أَجمعين (٩) .

<sup>(</sup>١) ما بينهما ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) (ط) عبد المجيد.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على تراجم هؤلاء الأعلام، فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٤) (ط) تعرفونه.

<sup>(</sup>٥) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٦) للحافظ الإخباري عمر بن شبة تاريخٌ حافل للمدينة. ينظر «التذكرة»: ٥١٧/٢.

<sup>(</sup>٧) (أ) على سيدنا.

<sup>(</sup>٨) على: ليست في (أ).

<sup>(</sup>٩) (أ) وسلم.

إلى هنا انتهت الرسالة والحمد لله رب العالمين.

## الفهارس

- ١) فهرس الآيات الكريمة.
- ٢) فهرس الأحاديث المسندة.
  - ٣) فهرس الآثسار.
  - ٤) فهرس الأمثال.
  - هرس الأشعار.
  - ٦) فهرس البقاع.
  - ٧) فهرس الموضوعات.

# فهرس الآيات الكريمة

| الصفحة   | رقم الآية | السورة   | الآية                                                    |
|----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------|
| 77       | ٤         | الفاتحة  | ﴿إِياك نعبد وإياك نستعين﴾                                |
| ٤٨       | 227       | البقرة   | فبيده عقدة النكاح                                        |
| ٣٤       | 409       | *        | ﴿إِن الله على كل شيء قدير ﴾                              |
| ٤٥       | 77        | آل عمران | وبينك الخير                                              |
| ٥.       | ١٧٣       | )        | ﴿النين قال لهم الناس﴾                                    |
| ٤٨       | 1.47.74.1 | n        | ﴿لقد سمع الله قول الذين قالوا﴾                           |
| 01       | 111       | ))       | ﴿ بِمَا قَدَمَتُ أَيِدِيكُم ﴾                            |
| 11       | ٣٨        | المائدة  | ﴿والسارق والسارقة﴾                                       |
| ٤٩ ، ٤٤  | ٦٤        | )        | ﴿وقالت اليهود يد الله مغلولة﴾                            |
| ०९       | ٧٣        | الأعراف  | ﴿ الله الله ﴾                                            |
| ٤٨       | 01,0.     | الأنفال  | ﴿ولو ترى إِذْ يَتُوفَى النَّيْنِ كَفُرُوا الْمُلائكة﴾    |
| 01       | 01        | ))       | ﴿ بِما قدمت أيديكم ﴾                                     |
| ०१       | ٦٤        | هود      | ﴿ناقة الله ﴾                                             |
| ٤٢       | 77        | النمل    | ﴿وأُوتيت من كل شيء﴾                                      |
| ٤٦       | 79        | الإسراء  | ﴿ولا تجعل يدك مغلولة﴾                                    |
| ٦٦       | ۱۷        | الكهف    | ﴿من يهد الله فهو المهتد﴾                                 |
| 70       | ٦٥        | مريم     | ﴿هل تعلم له سميًا﴾                                       |
| 01       | ١.        | الحج     | ﴿ بِمَا قَدَمَتَ يِدَاكُ ﴾                               |
| 22       | ۷۰_۵۷     | المؤمنون | ﴿إِن النَّيْنَ هُمْ مِنْ خَشْيَةً رَبُّهُمْ مُشْفَقُونَ﴾ |
| 77       | ٤.        | النور    | ﴿ومن لم يجعل الله له نوراً﴾                              |
| 71,01,20 | <b>Y1</b> | يس       | ﴿أُولُم يُرُوا أَنَا خُلَقْنَا لَهُم﴾                    |

| الصفحة    | رقم الآية | السورة  | الآية                                                   |
|-----------|-----------|---------|---------------------------------------------------------|
| ,01,29,28 | ٧٥        | ص       | ﴿ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي﴾                         |
| 71,07     |           |         | ,                                                       |
| ٤٣        | 77        | الزمر   | ﴿خالق كل شيء﴾                                           |
| 78 , 25   | 77        | ,       | ﴿وَمَا قَدْرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرُهُ﴾                 |
| 72        | ٦٧        | ,       | ﴿ وَالْأَرْضَ جَمِيعاً قَبْضَتِه ﴾                      |
| ०٦        | 11        | الشورى  | ﴿ليس كمثله شيء﴾                                         |
| ٥٣        | Y £       | ق       | ﴿أَلْقِيا في جهنم﴾                                      |
| ٣٤        | 17        | الطلاق  | ﴿ وَأَنِ اللَّهِ قَدْ أَحَاطُ بِكُلِّ شَيَّءَ عَلَماً ﴾ |
| 71.0.     | ٤         | التحريم | ﴿صغت قلوبكما﴾                                           |
| 71 . 22   | 1         | الملك   |                                                         |
| 09        | ١٣        | الشمس   | ﴿ناقة الله ﴾                                            |
| ٥,        | ۲         | العصر   | ﴿<br>إِن الإنسان لفي خسر ﴾                              |
| 70        | ١         | الإخلاص | ﴿قُل هُو الله أحدَ﴾                                     |

# فهرس الأحاديث المسندة

| الصفحة | الراوي            | طرف الحديث                  |
|--------|-------------------|-----------------------------|
| ٦٤     | أبو هريرة         | إن الله كتب بيده على نفسه   |
| ٦٤     | أبو هريرة         | إن الله لما خلق آدم قال له  |
| 10     | أبو هريرة         | إنه لما تحاج آدم وموسى      |
| ٥٨     | العرباض بن سارية  | تركتكم على البيضاء          |
| ٦٢     | أبو سعيد الخدري   | تكون الأرض يوم القيامة خبزة |
| ٦٥     |                   | لما خلق الله آدم مسح ظهره   |
| ٥٨     | أبو نر            | ما تركت من شيء يقربكم       |
| ٦٢     | عمرو بن العاص     | المقسطون عند الله على منابر |
| Y £    | عائشة ، أبو هريرة | هو الرجل يصوم ويصلي         |
| ٦٥     | جابر ، أنس        | وعزتي وجلالي لأجعل صالح     |
| 75     | عبد الله بن عمر   | يأخذ الرب عز وجل سماواته    |
| ٦٤     | أبو هريرة         | يقبض الله الأرض يوم القيامة |
| ٦٢     |                   | یمین الله ملأی              |

# فهرس الآثار

| الصفحة | القائل                   | طرف الأثر                       |
|--------|--------------------------|---------------------------------|
| 40     | أبو العالية              | أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله |
| ٥٨     |                          | أمروها كما جاءت                 |
| **     | الشافعي                  | آمنت بالله وبما جاء عن الله     |
| 40     | أبو بكر الصديق           | إن الله نكر أهل الجنة           |
| ٣٨     |                          | إن المعتزلة مخانيث الفلاسفة     |
| ٤٧     | زياد ابن أبي سفيان       | إني أمسكت العراق بإحدى يدي      |
| ٣٨     |                          | البدع مشتقة من الكفر            |
| ٣٧     | عروة بن مسعود            | لولاً يد لك عندي                |
| 4 £    | عمر بن الخطاب، ابن مسعود | من قال إنه مؤمن فهو كافر        |
| ٣٨     | یحیی بن عمار             | المعتزلة الجهمية: النكور        |
| 40     |                          | والذي لا إله غيره ما أمن أحد    |

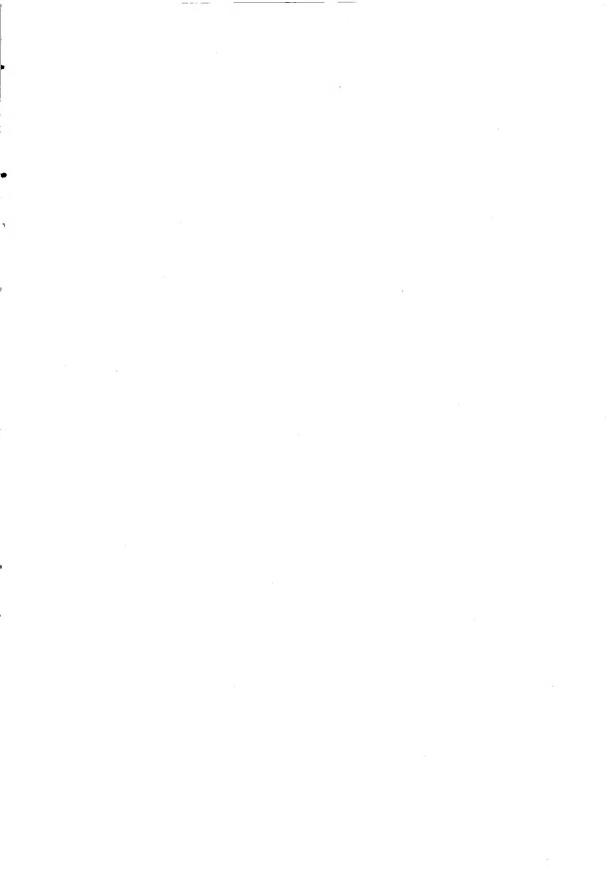

### فهرس الأمثال

٤٧

11

العراق

المدينة = طيبة

| • |                |  |     |  |  |
|---|----------------|--|-----|--|--|
|   |                |  |     |  |  |
|   |                |  |     |  |  |
|   |                |  | 1 4 |  |  |
|   |                |  |     |  |  |
|   |                |  |     |  |  |
|   |                |  |     |  |  |
|   |                |  |     |  |  |
|   |                |  |     |  |  |
| • |                |  |     |  |  |
|   |                |  |     |  |  |
|   |                |  |     |  |  |
|   |                |  |     |  |  |
| • |                |  |     |  |  |
|   |                |  |     |  |  |
|   |                |  |     |  |  |
|   |                |  |     |  |  |
|   |                |  |     |  |  |
| i |                |  |     |  |  |
|   |                |  |     |  |  |
|   |                |  |     |  |  |
|   |                |  |     |  |  |
|   |                |  |     |  |  |
|   |                |  |     |  |  |
|   |                |  |     |  |  |
|   |                |  |     |  |  |
|   |                |  |     |  |  |
|   |                |  |     |  |  |
|   |                |  |     |  |  |
|   |                |  |     |  |  |
| ÷ |                |  |     |  |  |
|   |                |  |     |  |  |
|   |                |  |     |  |  |
|   | 1              |  |     |  |  |
|   |                |  |     |  |  |
|   | And the second |  |     |  |  |
|   | 1              |  |     |  |  |
|   | 200            |  |     |  |  |
|   |                |  |     |  |  |
|   |                |  |     |  |  |
|   |                |  |     |  |  |
|   |                |  |     |  |  |
|   |                |  |     |  |  |
| ı |                |  |     |  |  |
|   |                |  |     |  |  |
|   |                |  |     |  |  |
| • |                |  |     |  |  |
|   |                |  |     |  |  |
| • |                |  |     |  |  |
| • |                |  |     |  |  |
| • |                |  |     |  |  |
| • |                |  |     |  |  |
| • |                |  |     |  |  |
| • |                |  |     |  |  |
| • |                |  |     |  |  |
| • |                |  |     |  |  |
| • |                |  |     |  |  |
| • |                |  |     |  |  |
| • |                |  |     |  |  |
| • |                |  |     |  |  |
| • |                |  |     |  |  |
| • |                |  |     |  |  |
| • |                |  |     |  |  |
| • |                |  |     |  |  |
| · |                |  |     |  |  |
| · |                |  |     |  |  |
|   |                |  |     |  |  |
| · |                |  |     |  |  |

# فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                        |
|--------|------------------------------------------------|
| ٣      | تمهر د                                         |
| ٦      | موضوع الرسالة                                  |
| ٨      | النسخ المعتمدة                                 |
| ١.     | توثيق الرسالة                                  |
| 11     | منهج التحقيق                                   |
| ١٣     | نماذَّج النسخ                                  |
| ۱۹     | نص الرسالة                                     |
| 71     | صاحب السؤال                                    |
| 77     | فضل الصبر على المصائب                          |
| 22     | الشكوى من قسوة القلب                           |
| ۲ ٤    | خوف السّلف من النفاق                           |
| 77     | المقصود من السؤال                              |
| 77     | ما قاله بعض الناس                              |
| **     | الجواب عنه                                     |
| **     | بطلان كلام أهل التأويل                         |
| 44     | طلب المناظرة                                   |
| 44     | أمهات المسائل التي خالف فيها متأخروا المتكلمين |
| 79     | مذهب أهل الحديث                                |
| 44     | الكلام في الصفات فرعٌ على الكلام في الذات      |
| ٣.     | وجه الخطأ في قولهم: الظاهر غير مراد            |
| ٣.     | المعنى الأوّل                                  |
| 44     | مقتضى القول                                    |

| عنى الثاني                     | ما<br>غاب<br>تسا<br>عو |
|--------------------------------|------------------------|
| يجب أن يعلمه المؤمن            | ما<br>غاب<br>تسا<br>عو |
| ية علم الخلق                   | غاب<br>تسا<br>عو       |
|                                | تسا<br>عۇ              |
| سع المعترض                     | عو                     |
| يَّدُ للمعنى الأول             | į                      |
| محاب المعنى الثاني             | اص                     |
| هب الأشعرية                    | مذ                     |
| هب المعتزلة                    |                        |
| يقة مذهبهم                     |                        |
| ع مشتقة من الكفر               | البد                   |
| ئلون بكتاب «الإبانة»           |                        |
| وط تأويل الصفات (المقامات)     |                        |
| قام الأوّل                     |                        |
| قام الثاني                     |                        |
| م الثالث                       | المة                   |
| الرابع الرابع                  |                        |
| ايم المعترض بالمقامات (الشروط) |                        |
| وذج على تحريفات المبتدعة       |                        |
| ر أهل السنّة في صفة اليد       |                        |
| نجاجات المأوّل                 |                        |
| يلات المبتدعة                  |                        |
| يق المقامات على الأنموذج       |                        |
| بيق المقام الأوّل              |                        |
| يق بين مواضع المجاز والحقيقة   |                        |
| راضراض مراضع العجار والحقيقة   |                        |
| 1                              |                        |
| واب                            |                        |

| الصفحا | الموضوع                      |
|--------|------------------------------|
| 00     | تطبيق المقام الثالث          |
| ०९     | تطبيق المقام الرابع          |
| ०९     | اعتراض                       |
| ०९     | الجواب                       |
| 71     | الفرق بين هبيدي، و هاأيدينا، |
| 71     | الوجه الأوّل                 |
| 71     | الوجه الثاني                 |
| 77     | تراجع المعترض وتوبته         |
| 79     | الفهارس                      |
| ٧١     | فهرس الآيات الكريمة          |
| ٧٣     | فهرس الأحاديث النبوية        |
| 40     | فهرس الآثار                  |
| ٧٧     | فهرس الأمثال                 |
| YY     | فهرس الأشعار                 |
| ٧٧     | فهرس البقاع                  |
| ٧٩     | فعد س الموضوعات              |





طبع بمطابع دار طيبة ـ الرياض ـ شارع السويدي ـ ص.ب/١٠٦٠٤ - ت/٢٥٢١٩٥